

# حقۇقت الطّبْعَ وَالنَّشْتُرْ يَعْفُوطُهُ لَـدَار الْكِتَابُ

سَّنَاحَة المُسْجِد الحَسَمَديُّ الدار البيَضْكُاء

1418ھ/ 1997م

رقمالإيداعالقانوبي والدّوليّ 1399/96

#### الدولة السعدية

#### القسم الثانى

# الخبر عن دولة السلطان أبي المعالي زيدان بن أحمد المنصور رحمه اش تعالى

لما توفي المنصور رحمه الله وفرغ الناس من دفته اجتمع أهل الحل والعقد من أعيان فاس وكبراتها والجمهور من جيش المنصور على بيعة ولده زيدان، وقالوا: إن المنصور استخلفه في حياته ومات في حجره، وكان ممن تصدى لذلك القاضيان: قاضي الجماعة بفاس أبو القاسم بن أبي النعيم، والقاضي أبو الحسن علي بن عمران السلاسي، والأستاذ أبو عبد الله محمد الشاوي، والشيخ النظار أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار وغيرهم. ويحكى أن القاضي ابن أبي النعيم قام في الناس خطيباً وقال: أما بعد، السلام عليكم، فإن رسول الله لله لمات اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه، ونحن قد مات مولانا أحمد وهذا ولمده مولانا زيدان أولى بالملك من إخوته. فبايعه الحاضرون يوم الاثنين السادس عشر من ربيع الأول سنة الثني عشرة وألف (1). قالوا: وكان زيدان لما توفي والله كتم موته وبعث

<sup>(1)</sup> قال المؤرخ المجهول: بويع زيدان بعد وفاة أيبه وقبل دفته ونسب الخطبة الآتية للقصار وزاد فيها بعد قوله: اجتمع النامى على أيي بكر ما نصه: فيايسوه وأخلوا في تجهيز رسوك الله بعد ذلك ونحن كذلك نفعل. وإظن هذه الرواية أقرب إلى الواقع لأن القصد بالخطبة هر تبيين السنة في تقديم المبايعة على الدفن وإلا كانت من محض الإخبار بالمعلوم.

جماعة للقيض على أخيه الشيخ المسجون بمكناسة فمنعهم من ذلك الباشا جؤذر كبير جيش الأندلس وحمل الشيخ موثقاً إلى مراكش حتى دفعه إلى أخيه أبي فارس وكان شقيقاً له، فلم يزل مسجوناً عنده إلى أن كان من أمره ما يأتي كذا قال بعضهم. وقال في شرح فزهرة الشماريخ»: إن زيدان لما اشتخل بدفن والده احتال القائد أبو العباس أحمد بن منصور العلج فذهب بنصف المحلة إلى مراكش نازعاً عن زيدان إلى أبي فارس ومر في طريقه بمكناسة فأخرج الشيخ من اعتقاله واحتمله معه إلى أبي فارس فسجنه فلم يزل مسجوناً عنده إلى أن كان من أمره ما نذكره وإلله تعالى أعلم.

# انحراف أهل مراكش عن طاعة زيدان وبيعتهم لأبي فارس وما نشأ عن ذلك من الفتنة

كان المنصور رحمه الله قد فرق عمالات المغرب على أولاده كما مر، فاستعمل الشيخ على فاس والغرب وولاه عهده، واستعمل زيدان على تادلا وأعمالها، واستخلف، عند نهوضه إلى فاس، ابنه أبا فارس على مراكش وأعمالها وكان يكاتبه بما مر بعضه من الرسائل، فلما اتصل بأهل مراكش وفاة المنصور وكتب إليهم أهل فاس بمبايعتهم لزيدان امتنعوا وبايعوا أبا فارس لكونه خليفة أبيه بدار ملكه التي هي مراكش ولان جل الخاصة من حاشية أبيه كان يميل إلى أبي فارس لأن زيدان كان منتبذاً عنهم بتادلا سائر أبام أبيه فلم يكن لهم به كثير إلمام ولا مزيد استئناس، مع أنه كان جديراً بالأمر لعلمه وأدبه وكمال مروءته رحمه الله إلا أن السعد لم يساعده وقد قبل في المثل قديماً: «قاتل بسعد وإلا فدع» ولما شق أهل مراكش العصا على زيدان كثر في ذلك القبل والقال حتى صدرت فترى من قاضي فاس ابن أبي النعيم، ومفتيها أبي عبد الله القصار تتضمن التصريح بحديث: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» وكانت بيعة أبي فارس بحديث: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» وكانت بيعة أبي فارس

بمراكش يوم الجمعة أراخر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة وألف، وهو شقيق الشيخ المأمون، أمهما أم ولد اسمها الجوهر، ويقال الخيزران، واسم أبي فارس هذا: عبد الله وتلقب بالواثق بالله، وكان أكولاً عظيم البطن مصاباً بمس الجن ويقال: إنه لذلك ابتنى المسجد الجامع بجوار ضريح الشيخ أبي المباس السبتي وشيد منارة وشحن الخزانة التي بقبلي المجامع المذكور بمنتخب الكتب ونفيس الدفاتر كل ذلك رجاه أن تعود عليه بركة ذلك الشيخ بالبره من تلك العلة، وكان مع ذلك يميل إلى المروءة والرفق وحسن السيرة رحمه الله.

# نهوض السلطان زيدان لحرب أبي فارس وانهزامه بام الربيع ثم فراره إلى تلمسان

لما بايع أهل مراكش أبا فارس بن المنصور عزم زيدان على النهوض إليه فخرج من فاس يوم بلاد الحوز، واتصل الخبر بأبي فارس فجهز لقتاله جيشاً كثيفاً وأمر عليهم ولده عبد الملك إلى نظر الباشا جوذر، فقيل له: إن زيدان رجل شجاع عارف بمكايد الحرب وخدعه وولدك عبد الملك لا يقدر على مقاومته فلو سرحت أخاك الشيخ لقتاله كان أقرب للرأي لأن أهل الغرب لا يقاتلونه لأنه كان خليفة عليهم مدة فهم آنس به من زيدان، فأطلق أبو فارس أخاه المأمون من ثقاف السجن وأخذ عليه العهود والمواثيق على النصح والطاعة وعدم شق العصا، ثم سرحه في ستمائة من جيش المتفرقة له ولأصحابه: فجدوا السير الليلة كي تصبحوا بمحلة جوذر على وادي أم الربيع، فلما انتهى الشيخ إلى المحلة المذكورة وعلم الناس به أمرعوا إليه واستبشروا بمقدمه. ثم كانت الملاقاة بينه وبين السلطان زيدان بموضع يقال له: حواة عند أم الربيع ففر عن زيدان أكثر جيشه إلى المأمون وحنوا إلى سالف عهده وقديم صحبته، فانهزم زيدان لذلك ورجع أدراجه إلى فاس فتحصن بها.

وكان أبو فارس قد تقدم إلى أصحابه في القبض على الشيخ متى وقعت الهزيمة على زيدان فلما فر زيدان انعزل الشيخ فيمن انضم إليه من جيش أهل الغرب وامتنع على أصحاب أبي فارس فلم يقدووا منه على شيء وانتعش أمره واشتدت شوكته ثم سار إلى فاس يقفو أثر السلطان زيدان.

ولما اتصل بزيدان خبر مجيئه إليه راود أهل فاس على القيام معه في الحصار والذب عنه والوقاء بطاعته التي هي مقتضى بيعتهم التي أعطوا بها صفقتهم عن رضى منهم، فامتنعوا عليه وقلبوا له ظهر المجن وأعلنوا بنصر الشيخ وبيعته لقليم صحبتهم له. ولما آيس زيدان من نصرهم وقد أرهقه الشيخ في جموعه خرج من فاس بحشمه وثقله ناجياً بنفسه، وتبعه جمع عظيم من أصحاب الشيخ فلم يقدروا منه على شيء، وذهب إلى تلمسان فأتام بها إلى أن كان من أمره ما نذكره.

وأما الشيخ فإنه لما وصل إلى فاس تلقاه أهلها ذكوراً وإناثاً وأظهروا الغرح بمقدمه فدخلها ودعا لنفسه فأجيب واستبد بملكها، ثم أمر جيش أهل مراكش أن يرجعوا إلى بلادهم فانقلبوا إلى صاحبهم مخفقين.

وكان الشيخ لما تم غرضه من الاستبداد بالأمر والانفراد بالسلطنة دعا بالشيخين الفقيهين قاضي الجماعة أبي القاسم بن أبي النعيم، ومفتيها أبي عبد الله محمد بن قاسم القصار فلامهما على مبايعة زيدان وقولهما فيه وفي أخيه أبي فارس: «إن أولاد العرائر.» وكان أبو فارس والشيخ ولدي أمة اسمها: الخيزران كما مر، وزيدان أمه حرة من الشيانات، وعزم أن ينكل بهما ثم بعث بهما مع جيش مراكش إلى أخيه أبي فارس ليرى فيهما وأيه فأما الشيخ القصار فتوفي رحمه الله على مقربة من مرافعة بأبي في عياض

وذلك في أواسط سنة اثنتي عشرة وألف؛ وأما القاضي أبو القاسم فاجتمع يابي فارس فقبل عذره وصفح عنه ورده مكرماً إلى فاس هكذا ذكره بعضهم (() وقيل: إن الذي بعث بالشيخ القصار إلى مراكش هو السلطان زيدان على رجه يخالف هذا والله أعلم.

# نهوض عبد الله بن الشيخ لحرب عمه أبي فارس واستيلاؤه على مراكش

ثم إن الشيخ المتغلب على فاس دعا بتجار أهلها فاستسلف منهم مالأ كثيراً وأظهر من الظلم وسوء السيرة وخبث السريرة ما هو شهير به، ثم تتبع قواد أيه فنهب ذخائرهم واستصفى أمرالهم وعذب من أخفى من ذلك شيئا منهم، ثم جهز جيشاً لقتال أخيه أبي فارس بمراكش، وكان عدد الجيش نحو الثمانية آلاف، وأمر عليه ولده عبد الله فسار بجيوشه فوجد أبا فارس بمحلته في موضع يقال له: إكلميم، ويقال: في مرس الرماد فوقعت الهزيمة على أبي فارس وقتل نحو المائة من أصحابه ونهبت محلته، وفر هو بنفسه إلى مسفيوة، ودخل عبد الله بن الشيخ مراكش فأباحها لجيشه فنهبت دورها واستبيحت محارمها واشتغل هو بالفساد فومن يشابه أباه فعا ظلم، حتى حكى أنه زنى بجواري جده المنصور واستمتع بحظاياه، وأكل عن وجهه، وكان دخوله مراكش في العشرين من شعبان سنة خمس عشرة وألفي (1).

وكانت عاقبة أمره القتل كما سيذكره المؤلف.

 <sup>(2)</sup> ثم فر منها إلى السوس فأقام عند حاجب أبيه عبد العزيز بن سعيد الوزكيتي كما سيذكره
 المؤلف.

## مجيء السلطان زيدان إلى المغرب واستيلاؤه على مراكش وطرده عبد اللـه بـن الشيـخ عنهـًا

كان السلطان زيدان لما فر من فاس إلى تلمسان كما مر أقام بها مدة وكان قد بعث إلى ترك الجزائر يستمدهم ويستعديهم على أخويه فأبطؤوا عليه وطال عليه انتظارهم، فلما يئس منهم توجه إلى سجلماسة فدخلها من غير قتال ولا محاربة، ثم انتقل عنها إلى درعة ومنها إلى السوس، فكتب إليه أهل مراكش، وقد ندموا على ما فرطوا فيه من أمره والدخول في طاعته، أن يأتيهم ولو وحده، فتوجه إليهم ودخل عليهم ليلاً فلم يفجأ عبد الله بن الشيخ إلا نداء أهل مراكش بنصر السلطان زيدان وتحزبوا معه وتقدموا إلى قائدهم عبد الله آعراس الذي ولاه عليهم الشيخ فقتلوه، وخرج عبد الله فارأ بجموعه من أهل فاس والغرب، فحاصرهم أهل مراكش بين الأسوار والجنات، وقتلوا من أصحاب عبد الله بموضع يعرف بجنان بكار نحو الخمسة آلاف وخمسمائة، وأمر زيدان بقتا, كا, من تخلف عن عبد الله من جيشه، فأتى القتل على جميع من وجد بمراكش من جيش أهل فاس، وذلك في أواخر سنة خمس عشرة وألف، وفر عبد الله بن الشيخ ناجياً بنفسه حتى قدم على أبيه بفاس في أسوأ الحالات، مفلول العساكر مهزوم الجموع معتاضاً عن جيش النصر بجيش الدموع.

## عودة عبد الله بن الشيخ إلى مراكش واستيلاؤه عليها وطرده زيدان عنها

لما قدم عبد الله بن الشيخ على أبيه بفاس سليباً مهزوماً قامت قيامته ورأى أن يهيئ عسكراً آخر ويجدد جمعاً ثانياً فلم يجد لذلك طاقة · لفراغ يده من المال وقلة جبايته، واستحيى أن يستسلف من التجار لأنه كان استسلف منهم فلم يرد لهم شيئاً. ولما أعيته الحيلة رجع على قواده فقلب لهم ظهر المجن ونهب أموالهم واستلب ذخائرهم وصار يفرقها على التجار، فاجتمع له من ذلك أموال عريضة فرقها في جيشه، وتهيأ عبد الله للمسير إلى مراكش، وكان أهل فاس قد غضبوا لمن قتل من إخوانهم بها ونادوا بأخذ ثارهم حتى إن بعضهم خرج مع عبد الله من غير أخذ مرتب ولا جامكية، فخرج عبد الله بجموع عديدة وجيوش حفيلة، ولما بلغ خبره للسلطان زيدان بعث إليه العلج مصطفى باشا في جيوش كثيرة. قال في شرح الزهرة الشماريخ، كان بعث مصطفى باشا وخروجه من مراكش في شعبان سنة ست عشرة وألف، فالتقى الجمعان بموضع يقال له تافلفلت<sup>(1)</sup> على طريق سلا فهزم مصطفى باشا وقتل من جيش مراكش نحو التسعة آلاف وبعث الشيخ جماعة من عدول فاس إلى موضع المعركة حتى أحصوا القتلى، ثم توجه عبد الله إلى مراكش فبرز إليه أهلها في ستة وثلاثين ألف مقاتل والتقى الجمعان بموضع يقال له: رأس العين، فانهزم أهل مراكش، وتقدم عبد اللَّه بن الشيخ فاقتحمها بجيشه، وفر زيدان إلى المعاقل المنيعة والجبال الشامخة فبقي منتقلاً هنالك إلى أن كان من أمره ما نذكره.

<sup>(1)</sup> هي المعروفة بتيفات اليوم بأرض آزمور .

## ثورة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد الشيخ وانقراض أمره وعود زيدان إلى مراكش

لما دخل عبد الله بن الشيخ مراكش واستولى عليها فعل فيها أعظم من فعلته الأولى، وهربت شرفعة من أهل مراكش إلى جبل جيليز واجتمع هنالك منهم عصابة من أهل النجلة والحمية واتفق رأيهم على أن يقلموا للخلافة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد الشيخ، وكان رجلاً خيراً ويناً صيناً وقوراً فبايعه أهل مراكش هنالك، والتقوا عليه، فخرج عبد الله بن الشيخ التقال من بجبل جيليز والقبض على أميرهم المذكور. ولما التقى الجمعان انهزم عبد الله وولى أصحابه الأدبار فخرج من مراكش مهزوماً سادس شوال سنة ست عشرة وألف، وترك محلته وأنفاضه وعدته وجل الجيش، وأخذ على طريق تاسنا وامتحن أصحابه في ذهابهم حتى كان مد القمح عندهم بثلاثين أوقية والخبزة من نصف رطل بربع مثقال، ولم يزل أصحابه يشهبون ما مروا عليه من الخيام والعمود ويسبون البنات إلى أن وصلوا إلى فاس في الرابع والعشرين من شوال من السنة المذكورة.

وأما محمد بن عبد المؤمن فإنه لما دخل مراكش واستولى عليها صفح عن الذين تخلفوا بها من أهل الغرب من جيش عبد الله بن الشيخ، وأعطاهم الراتب فلم يعجب ذلك أهل مراكش، ونقموا عليه إبقاءه عليهم، وكانوا نحو الألف ونصف، فكتبوا سراً إلى السلطان زيدان بالجبل فأتاهم وخيم نازلاً بظاهر البلد، فخرج محمد بن عبد المؤمن إلى لقائه فانهزم ابن عبد المؤمن الموقف هو أيضاً عن الفئة ودخل السلطان زيدان مراكش واستولى عليها وصفح هو أيضاً عن الفئة المتخلفة عن عبد الله بن الشيخ. وذكر في شرح فزهرة الشماريخ، إن هذا المتخلفة عن عبد الله بن الشيخ. وذكر في شرح فزهرة الشماريخ، إن هذا الثامر، ولمل هذا الصواب بدليل ما يأتي في رسالة زيدان إن شاء الله.

11

#### خروج جالية الأندلس من غرناطة وأعمالها إلى بلاد المغرب وغيرها

قد قدمنا ما كان من استيلاء الطاغية صاحب قشتالة على غرناطة وأعمالها سنة سيع وتسعين وثمانمائة، وإن أهل غرناطة التزموا طاعته والبقاء تحت حكمه على شروط اشترطوها عليه قد ذكرنا بعضها فيما سلف، وأن عدو الدين قد نقض تلك الشروط عروة عروة، وكان أهل الأندلس من أجل ذلك كثيراً ما يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أثناء هذه المدة ذلك كثيراً ما يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أثناء هذه المدة ظاهراً لطول صحبتهم لهم ونشأة أعقابهم بين أظهرهم، فكانت تصدر منهم في بعض الأحيان مقالات قبيحة في حق ولاة المسلمين من أهل المخرب وعامتهم، لا سيما إذا نالهم منهم بعض الظلم، ولقد رأيت في كتاب «المعيارا وغيره: سؤالات وفتارى صدرت من علماء المغرب في حق هؤلاء الصنف منهم، وكان الملوك السعديون قد جمعوا منهم جنداً كبيراً، ويهم فتح المنصور إقليم السودان، واستمر الحال على ذلك إلى أن كانت سنة ست عشرة وألف فهاجر جميع من لم ينصر منهم إلى بلاد المغرب وغيرها.

قال في «نفح الطيب»: كان النصارى بالأندلس قد شدوا على المسلمين بها في التنصر حتى أنهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك ومنعوهم من حمل السكين الصغير فضلاً عن غيرها من الحديد، وقاموا في بعض الجبال على النصارى مراراً ولم يقيض الله لهم ناصراً إلى أن كان إخواج النصارى إياهم أعوام سبعة عشرة وألف، فخرجت ألوف بفاس، وألوف أخر بتلمسان، ووهران، وخرج جمهورهم بتونس، فتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى في الطرقات ونهبوا أموالهم، وهكذا كان ببلاد تلمسان وفاس، ونجا القليل منهم من هذه المضرة. وأما الذين خرجوا بنواحي تونس فسلم أكثرهم وهم لهذا العهد قد عمروا قراها الخالية وبلادها» اهد.

وقال صاحب «الخلاصة النقية في أمراء إفريقية» ما نصه: «وفي سنة مسرة وألف قدمت الأمم الجالية من جزيرة الأندلس فأوسع لهم صاحب تونس عثمان داي كنفه وأباح لهم بناء القرى في مملكته فبنوا نحو المشرين قرية واغتيط بهم أهل الحضرة وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم؟ اله ثم قال في «ففح الطيب»: «وكذلك خرج طوائف منهم بتطاوين وسلا والجزائر، ولم استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكراً جراراً وسكنوا سلا كان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهور الآن، وحصنوا قلمة سلا وبنوا بها القصور والحمامات والدور، وهم الآن بهذا الحال، ووصل جماعة منهم إلى المسطنطينية المظمى وإلى مصر والشام وغيرها من بلاد الإسلام» الدكلام نفح الطيب، وقوله: وحصنوا قلمة سلا يعني بها رباط الفتح إذ هي يومئذ مضافة إلى سلا ومعدودة منها. والله تعالى أعلم.

## استيلاء السلطان زيدان على فاس وفرار الشيخ بن المنصور عنها إلى العرائش ثم إلى طاغية الإصبنيول

كان الشيخ بن المنصور عفا الله عنه على ما تقدم من قبح السيرة والإساءة إلى الخاصة والعامة حتى ملته النفوس ورفضته القلوب وضاق أهل فاس بشؤمه ذرعاً، وكان قد بعث ابنه عبد الله مرة اللثة إلى حرب السلطان زيدان بمراكش وأعمالها فخرج عبد الله من فاس آخر ذي الحجة سنة ست عشرة وألف فالتقى الجمعان بوادي بوركراك فكانت الهزيمة على عبد الله وفي رهط من أصحابه وترك محلته بما فيها بيد السلطان زيدان، فاستولى عليها، وانضم إليه جيش عبد الله من أهل فاس وغيرهم ميلاً إليه ورغبة في صحبته، فعفا عنهم وتألفهم: واستفحل أمر السلطان زيدان وتكلم به أهل فاس وسائر بلاد الغرب، واتصل الخبر بالشيخ وعرف أن قلوب الناس عليه فخاف الغضيحة وأصبح غادياً في أهله وحشمه إلى ناحية العرائش، فاحتل

بالقصر الكبير وهناك لحق به ابنه عبد الله مهزوماً من وقعة بوركراك، وانضم إليهما أبو فارس بن المنصور، فإنه بعد فراره من مرس الرماد إلى مسفيوة أقام بها مدة. ولما استولى السلطان زيدان على مراكش كما مر شدد في طلبه ففر إلى السوس، ولما أعيت عليه المذاهب وزيدان في طلبه لحق بشقيقه الشيخ فكان معه إلى هذا التاريخ.

ثم إن السلطان زيدان بعث كبير جيشه مصطفى باشا إلى فاس فانتهى إليها ونزل مخيماً بظهر الزاوية، ووجد لأصحاب الشيخ زروعاً كثيرة فأرسل مصطفى باشا عليها جيشه فانتسفوها، ودخلت فاس في طاعته ثم نهض إلى ناحية القصر الكبير ناوياً القبض على الشيخ وحزبه، واتصل بالشيخ خبره ففر إلى العرائش، ومنها ركب البحر إلى طاغية الإصبنيول مستصرحاً به على السلطان زيدان، وحمل معه أمه الخيزران وبعض عياله وجماعة من قواده وبطاته، وذلك في ذي القعدة سنة سبع عشرة وألف.

وانتهى مصطفى باشا إلى القصر الكبير فقبض على من وجد به من أصحاب الشيخ وفر عبد الله وأبو فارس فنزلا بموضع يقال له: سطح بني وارتين، فبلغ خبرهما إلى السلطان زيدان، فجاء حتى نزل قبالتهما بموضع يقال له: آرورات، ففر من كان ممهما إلى السلطان زيدان، ولما بقيا أوحش من وتد بقاع فرا إلى دار اليهودي ابن مشعل من بلاد بني يزناسن فأقاما بها.

واختصر صاحب «المرآة» هذا الخبر فقال: كان السلطان أبو المعالي زيدان بن المنصور التقى مع ابن أخيه عبد الله بن الشيخ صاحب فاس برؤوس الشعاب يوم الخميس السابع والعشرين من شوال سنة سبع عشرة وألف فانهزم عبد الله بن الشيخ وفر إلى محلة أبيه بالعرائش، ثم رجع إلى جهة فاس، وانتهى إلى دار ابن مشعل واستولى عمه السلطان زيدان على محلته وسار إلى فاس فدخلها وأقام بها» اهد.

وفي دخلة السلطان زيدان هذه إلى فاس قبض على الفقيه القاضي أبي

الحسن على بن عمران السلاسي رحمه الله قال اليفرني في «الصفوة»: كان القاضي المذكور ممن أخذ عن الشيخ القصار وكان مع ذلك لما ولى القصار الفتوى والخطابة بجامع القرويين يسعى عند السلطان في تأخيره حتى أخر، وولى هو مكانه مدة يسيرة ثم أعيد القصار، وكانت بينهما شحناء عظيمة بسبب فتوى تنازعا فيها، ثم أفضت الحال بالقاضي أبي الحسن إلى أن قبض عليه السلطان زيدان بسبب أنه عثر له على كتاب كتبه إلى بعض إخوته ينتقصه فيه ويوهن أمره، فأوغر ذلك قلب السلطان عليه فسطا به وسجنه ونهب داره وأثاثه ثم سقاه سماً، على ما قيل، فكان فيه حتفه، وقد حكي هذا الخبر في موضع آخر من «الصفوة» مطولاً فقال: كان القاضي أبو الحسن على بن عمران السلاسي شديد الانحراف عن الشيخ العارف بالله أبي زيد عبد الرحمٰن بن محمد الفاسي سيئ الاعتقاد فيه، ولم يزل يسعى به ويكيده، فاتفق أن اجتمع بالشيخ في بعض الليالي بعض من يتعاطى العلم فتكلموا في مسائل من صفات الله فنقل كلام الشيخ إلى القاضي على غير وجهه فأنكر ذلك، وركب من حينه إلى السلطان زيدان، وهو يومثذ بفاس، منتهزأ للفرصة فقال: «إن لههنا رجلاً يعلم الناس البدع ويلقنهم آراء الفرق الضالة» فقال له السلطان: (من هو؟) قال: (فلان) قال: (أخو سيدي يوسف)؟ قال: (نعم) قال: «سمعنا أنه أعلم من أخيه» ثم بعث السلطان إليه، وهو مستشيط غضباً لخبر بلغه من ثورة بعض أقاربه عليه فجاء الشيخ أبو زيد ولم يخلع نعله حتى بلغ بساط السلطان، فسلم عليه ومد يده فصافحه ثم تكلموا في المسألة فانقطع القاضي ولم يجد ما يقول. إلا أن الناقل لم يحسن نقلها، فقال له الشيخ: (فهلا تثبت!) وكان بعض علماء مراكش حاضراً فبالغ في عتاب القاضي، وقيل للشيخ: ‹ما سبب الوحشة بينك وبين هؤلاء؟، فقال: ﴿لا شيء إلا الاستغناء عنهم، فقالوا: «يا سيدي هذا وصف يوجب الحب، فما انفصل الشيخ عن السلطان حتى اطلع على ما يوجب القبض على القاضي فقبض عليه ونهب داره في الحين، فنزل الشيخ من فاس الجديد فلقي أثاث القاضي في الطريق جيء به منهوباً، ويقى في السجن إلى أن مات مسموماً رحمه الله. وكان الأديب الكاتب أبو عبد الله المكلاثي قد كتب إليه بأبيات يقول فيها ما . . . .

> أما لهلال غاب عنا سفور فصبراً لدهر رام يمنحك الأسى سيظهر ما عهلته من جمالكم وتحيى رسوم للمعالي تغيرت أبا حسن إني على الحب لم أزل ففي الفم ماه من بقايا ودادكم عليكم سلام الله ما هطل الحيا

قال منشئها: وقد أنشدتها بين يديه بمحبسه فبكى حتى ظننت أنه سيهلك ثم أفاق وقال: ﴿ فِيَّوِ ٱلْأَمْرُ مِن فَبَّلُ وَمِنْ بَسَدُّ﴾ [الرم: 4] فراجعني رضى الله عنه بأبيات يقول فيها:

> تفتق عن زهر الربيع سطور هزمت من الصدر الجريح همومه محمد هل في المصر غيرك شاعر فإني على صفو الوداد وإنني متى وعسى يثني الزمان عنانه فتعدك آمال وتقضي مآرب عليك سلام الله مني فإنني

قسا هي إلا روضة وغدير فأنت على جند الكلام أمير له معكم في الخافقين ظهور سأشدو وقلبي بالهموم كسير بنهضة جد والزمان عشور وتحدث من بعد الأمور أمور غريب بأقصى المغربين أسير

فيجلي به خطب دجاه تثور

فأنت عظيم والعظيم صبور

فللبدر من بعد الكسوف ظهور

فللميت من بعد الممات نشور

مقيماً عليه ما أقام ثبير

وذلك عندى سائغ ونمير

وغنت بأغصان الرياض طيور

وكانت وفاة القاضي المذكور رحمه الله في جامع المشور في مهل ربيع الثاني سنة ثمان عشرة وألف.

## عود عبد الله بن الشيخ إلى فاس واستيلاؤه عليها ومقتل مصطفى باشا رحمه الله

لما دخل السلطان زيدان حضرة فاس واستولى عليها أقام بها إلى أن دخلت سنة ثمان عشرة وألف فاتصل به خبر قيام بعض الثوار عليه بناحية مراكش فنهض إليها مزعجاً، واستخلف على فاس مولاه مصطفى باشا، ولما اتصل خبر نهوضه بعبد الله بن الشيخ، وهو بدار ابن مشعل، زحف إلى فاس فيمن انضم إليه فبرز إليه مصطفى باشا وضرب محلته بظاهر فاس من ناحية باب الفتوح قال في «المرآة»: وعرض لأبي الحسن على بن يوسف الأندلسي المعروف بالبيطار غرض من أمور العامة كان يتردد فيه إلى المحلة فركب إليها يوم الاثنين السابع عشر من ربيع الثاني سنة ثمان عشرة وألف فالتقى الجمعان يومئذ بين الظهرين فأجلت الحرب عن مقتل مصطفى باشا، وفقد أبو الحسن ابن البيطار. وقال في النزهة: لما رحل زيدان إلى مراكش بسبب ما بلغه من قيام بعض الثوار عليه، هنالك قدم عبد الله بن الشيخ وعمه أبو فارس إلى فاس فخرج مصطفى باشا لمقاتلتهما فعثر به فرسه وقتل وأخذت محلته بأسرها، وهلك ما لا يجصى من الناس ووقع النهب حتى انتهب من البقر التي تحلب نحو ستة آلاف، ودخل عبد الله بن الشيخ فاساً مع عمه أبى فارس وذلك سابع عشر ربيع الثاني سنة ثمان عشرة وألف.

### تلخيص خبر أبي فارس ومقتله رحمه الله تعالى

تقدم لنا أن أبا فارس بن المنصور بويع بمراكش ويعث أخاه الشيخ المتال السلطان زيدان فنكث الشيخ عهده واستبد عليه، ثم بعث إليه ابنه عبد الله هيزمه إلى مسفيوة ثم فر منها إلى السوس، فأقام عند حاجب أبيه عبد العزيز بن سعيد الوزكيتي، ثم لما بالغ زيدان في طلبه فر إلى أخيه الشيخ فلم يزل مع ابنه عبد الله بن الشيخ إلى أن قتل مصطفى باثنا ودخل عبد الله فاسولى عليها كما ذكرناه أنفأ فاتفق رأي قواد شراكة على قتل عبد الله وتولية عمه أبي فارس، فبلغ ذلك عبد الله فدخل على عمه أبي فارس ليلاً مع حاجبه حمو بن عمر فوجده على سجادته وجواريه حوله فأخرجهن وأمر بعمه فخنق وهو يضرب برجليه إلى أن مات وذلك في جمادى الأولى سنة ثمان عشرة وألف، هذا هو الصواب لا ما في «نشر جمادى الأولى سنة ثمان عشرة وألف، هذا هو الصواب لا ما في «نشر عن كثير من القبائح، وذكر في «المنتقى» أبياتاً من إنشاء الكاتب أبي محمد المنادر بن أحمد بن القاسم الفشتالي مما كتب تطريزاً على نجاد الواثق عباش مارس المذكور وهي:

أتيبه وأزرى بكل نجاد يروق على حلة اللابس إذا كنت يوم الوغى محملاً لعضب حكى شعلة القابس على عاتق الملك المرتضى سليل الوصى أبى فارس

## عود السلطان زيدان إلى فاس واستيلاؤه عليها ثم إعراضه عنها سائر أيامه

لما سمع السلطان زيدان، وهو بمراكش، بمقتل مصطفى باشا نهض الى فاس وجاء على طريق الجبل وكان نصارى الإصبيول يومئذ قد نزلوا على العرائش وحاولوا الاستيلاء عليها وذلك بإذن الشيخ كما سيأتي. وكان عبد الله بن الشيخ بفاس فسمع بنزول النصارى على العرائش فاستنفر الناس عبد الله بن الشيخ بفاس فسمع بنزول النصارى على العرائش فاستنفر الناس السلطان زيدان قد أقبل من ناحية أدخسان، وقد أنزل بها محتله، وتقدم إلى جهة فاس وضرب بأنفاضه فانهزم الناس عن عبد الله ودخل شراكة فاسا فبعث زيدان قائده عبد الصمد لتسكين روعة أهل البلد وأمر المنادي أن ينادي بنصره، فنزل المنادي إلى أن بلغ باب السلسلة فقام في وجهه بعض السياب من أهل المدوة وضربه فجرحه ورجع المنادي ويطل الأمر فبلغ الخبر من أهل المدوة وضربه فجرحه ورجع المنادي ويطل الأمر فبلغ الخبر السلطان زيدان فأمر بإطلاق السبيل في أهل فاس وتحكيم السيف فيهم ثم ندم فأمنهم وسكن روعتهم، ونزل زيدان بوادي فاس فخرج الناس للقائه، وهو غضبان عليهم، وقد استولى على فاس وتمكن منها، فأخذ يسب

ثم إن العرب اجتمعوا عند قنطرة المهدومة في نحو ثمانية آلاف فخرج إليهم زيدان ومعه عرب الشرق فانهزموا عنه ولم يبق معه إلا رهط يسير فرأى زيدان أمامه خيلاً قليلة فقصدها فإذا فيها عبد الله بن الشيخ وقد رأى زيدان مقبلاً إليه ففر، مع أن زيدان إنما قصد الفرار إليه من غير علم له به فاستتب أمر زيدان وتراجع إليه أصحابه، ومن الغد رجع إلى فاس فخرج إليه أهل فاس يهتنونه كباراً وصغاراً فاتهمهم بأنهم يستهزئون به فأمر بهم فسلبوا رجالاً ونساه فكان بعضهم ينظر إلى عورة بعض؛ وكان عدد السلب نحو عشرة آلاف كسوة ودخل اصحاب زيدان فاساً فنهبوها وفعلوا فيها الأفاعيل، ثم أمر 
زيدان بتسكين الروعة والأمان وكان ذلك كله سادس رجب سنة تسع عشرة 
وألف، فلما كان اليوم الحادي عشر من الشهر المذكور نزل عبد الله بن 
الشيخ برأس الماء فخرج إليه زيدان واقتتلوا فانهزم زيدان وقتل من أصحابه 
نحر الخمسمائة، وفر إلى محلته التي ترك بأدخسان، وكان ذلك آخر رجوع 
زيدان إلى فاس فإنه لما أعياه أمر الغرب أعرض عنه وصرف عنايته إلى ضبط 
ما خلف وادي أم الربيع إلى مراكش وأعمالها، وتوارث بنوه سلطنته على 
ذلك النحو من بعده، ويقي عبد الله بن الشيخ يقطع الأيام بفاس إلى أن 
ملك، وقام بأمر فاس من بعده ثوارها وسيابها على ما نذكر. وفي كتاب 
البتهاج القلوب في أخبار الشيخ المجذوب، ما صورت: «تكلم الشيخ سيدي 
كدار يوماً في ملوك وقته فقال: (أما الشيخ معطي العرائش، فإن أهل الله قد 
دقوا أوتاده هنالك حتى يموت، فلم يتجاوز محله إلى أن قتل به حوز تطاوين 
كما سبأتي، وأما زيدان فإنه لما أطلق السبيل في أهل فاس ضربه مولاي 
إدريس بركلة صيرته وراء أم الربيع فلم يتجاوزه بعد ذلك، اه.

#### استيلاء نصارى الإصبنيول على العرائش والسبب في ذلك

قد تقدم لنا ما كان من خبر الشيخ المأمون من أنه فر إلى العرائش ومنها ركب البحر إلى طاغية الإصبنيول مستصرخاً به على أخيه السلطان زيدان فأبى الطاغية أن يعده، فراوده الشيخ على أن يترك عنده أولاده وحشمه رهناً ويعينه بالمال والرجال حتى إذا ملك أمره بذل له ما شارطه عليه ولم يزل به إلى أن شرط عليه الطاغية أن يخلي له العرائش من المسلمين ويملكه إياها فقبل الشيخ ذلك والتزمه، وخرج حتى نزل حجر باديس في ذي الحجة سنة ثمان عشرة وألف ثم تقدم فنزل بيلاد الريف.

ولما سمع ذلك أهل فاس خافوا من شوكته وذهب جمع من علمائهم وأعيانهم كالقاضي أبي القاسم بن أبي النعيم، والشريف أبي إسحاق إبراهيم الصقلي الحسيني وغيرهما لملاقاته وتهنئته بالقدوم، فلما وصلا إليه فرح بهم وأمر قبطان النصارى أن يخرج مدافعه وأنفاضه إرهاباً وإظهاراً لقوة النصارى الذين استنصر بهم ففعل حتى اصطكت الآذان وارتجت الجبال، ونزل القبطان من السفينة للسلام على الأعيان فلما رأوه مقبلاً أمرهم الشيخ بالقيام له فقاموا إليه أجمعون، وجازوه خيراً على ما فعل مع الشيخ من الإحسان والنصرة، وسلم هو عليهم بنزع قلسوته على عادة النصارى، وأنكر الناس على أولئك الأعيان قيامهم للكافو، وضربوا بعصى الذل حتى أنهم في رجوعهم إلى فاس تعرض لهم عرب الحياينة فسليوهم وأخذوا ما معهم وجردوهم من ملابسهم جميعاً ما عدا القاضي ابن أبي النعيم فإنه عوف بزي القضاء فاحترموه.

ثم إن الشيخ انتقل إلى القصر الكبير وهو قصر كتامة وقصر عبد الكريم فأقام به مدة وراود قواده ورؤساء جيشه أن يقفوا معه في تمكين النصارى من العرائش ليفي له الطاغية بما وعده من النصرة فامتنم الناس من إسعافه في ذلك ولم يوافقه على غرضه إلا قائده الكرني فإنه ساعده على ذلك فبعثه الشيخ إليها وأمره أن يخليها ولا يدع بها أحداً من المسلمين، فذهب الكرني المذكور وكلم أهلها في ذلك فامتنعوا من الجلاه عنها فقتل منهم جماعة وخرج الباقون وهم يبكون تخفق على رؤوسهم ألوية الصغار.

ولما خرج منها المسلمون أقام بها القائد الكرني إلى أن دخلها النصارى واستولوا عليها في رابع رمضان سنة تسع عشرة وألف، ووقع في قلوب المسلمين من الامتعاض لأخذ العرائش أمر عظيم، وأنكروا ذلك أشد الإنكار، وقام الشريف أبو العباس أحمد بن إدريس العمراني ودار على مجالس العلم بفاس ونادى بالجهاد والخروج لإغاثة المسلمين بالعرائش، فانضاف إليه أقوام وعزموا على التوجه لذلك ففت في عضدهم قائدهم حمو المعروف بأي دبيرة، وصرف وجوههم عما قصدوه في حكاية طويلة.

وكان الشيخ لما خاف الفضيحة وإنكار الخاصة والعامة عليه إعطاءه بلداً من بلاد الإسلام للكفار احتال في ذلك وكتب سؤالاً إلى علماء فاس وغيرها يذكر لهم فيه أنه لما وغل في بلاد العدو الكافر واقتحمها كرهاً بأولاده وحشمه منعه النصارى من الخروج من بلادهم حتى يعطيهم ثغر العرائش، وأنهم ما تركوه خرج بنفسه حتى ترك لهم أولاده رهناً على ذلك، فهل يجوز له أن يفدي أولاده من أيدي الكفار بهذا الثغر أم لا<sup>(17)</sup> فأجابوه بأن فداء المسلمين سيما أولاد أمير المؤمنين سيما أولاد سيد المرسلين

<sup>(1)</sup> كان ممن أنتى بالجواز الفقيه محمد بن قاسم ابن القاضي فقتلته العامة بالقرويين عند العشاء يوم الاثنين 21 حجة عام 1100 وسبب قتله ما اتهم به من موافقته على تمكين النصارى من ثفر العرائش إذ كان حضر مع من استدعى محمد الشيخ من العاماء لأجل ذلك قتملق بأغراض فاسندة وأمور واهية لم يقبلها أحدا هم قاله صاحب النشر 1 ص 150 وقد تأخر قتله من الحادثة بسنين لأن المأمون قتل سنة 102 ويظهر أن العامة كانت تحقد عليه بنك وانتهزت فرصة الفتن إلتي والذاك بعد ذلك يقبل مناتفت عنه والله أعلى.

من يد العدو الكافر بإعطاء بلد من بلاد الإسلام له جائز وإنا موافقون على ذلك. ووقع هذا الاستفتاء بعد أن وقع ما وقع، وما أجاب من أجاب من العلماء عن ذلك إلا خوفاً على نفسه. وقد فر جماعة من تلك الفتوى كالإمام أبي عبد الله محمد الجنان صاحب «الطرر على المختصر»، وكالإمام أبي العباس أحمد المقري مؤلف «نفح الطيب» فاختفيا مدة استبراء لدينهما حتى صدرت الفتوى من غيرهما، ويسبب هذه الفتوى أيضاً فر جماعة من علماء فاس إلى البادية كالشيخ أبي علي الحسن الزياتي شارح جمل ابن المجراد، والحافظ أبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي وغيرهما<sup>(1)</sup>.

## بقية أخبار الشيخ ومقتله رحمه الله وتجاوز عنه

ثم إن الشيخ ابن المنصور نزل بالقحص واجتمعت عليه لمة من أهل الذعارة والفساد على شاكلته فنهض بهم إلى تطاوين فاستولى عليها وأخرج منها كبيرها المقلم المجاهد أبا العباس أحمد القسيس، ولم يزل الشيخ يجول في بلاد الفحص ويعسف أهلها إلى أن ملته القلوب وتمالا أشياغ الفحص على قتله لما رأوا من انحلال عقيدته ورقة ديانته، وتمليكه ثمر الإسلام للكفار، فقتك به المقلم أبو الليف في وسط محلته بموضع يعرف بفح الغورة إياماً حتى خرج جمعات من أهل تطاوين فحملوه مع من قتل معه من أصحابه كالملايرين ويعفى أولاده ودفنوهم خارج تطاوين إلى أن حمل الشيخ إلى فاس الجديد مع أمه الخيزران فدفنا به، وكان مقتله خامس رجب سنة اثنين وعشين وألف.

<sup>(1)</sup> وممن أنكر على المأمون وأغلظ له في العلام الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن المعروف بالحاج الأغصاري البقال من أولاد الحاج البقال، فأنفذ المأمون أعوانه وأتوا به إلى فاس فقتله بها ضرباً سنة 1017 ودفن بالسياج وبنيت عليه قبة اه. قاله التعارجي في تاريخه ج 4 ص 262 وراجم ترجمته في النشرج أول من 101.

وقال منويل: إنه وصل إلى قرب تطاوين وبني هنالك أفراكاً وأقام ينتظر اجتماع الجيوش عليه ثم سكر ذات يوم على عادته وخرج إلى عين ماء هنالك فاستلقى قربها في نبات أخضر أعجبته خضرته فجاءه أناس من أهل تلك البلدة فعرفوه وشدخوا رأسه بصخرة فقتلوه. ويقال إن قتله كان بإشارة الثائر أبي محلى الآتي ذكره وإنه كتب إلى المقدمين النقسيس وأبى الليف يحضهما على قتله فقتلوه وانتهبوا ماله وكان شيئاً كثيراً، ومن جملة ما نهب منه نحو المد من الياقوت وبقى من أثاثه نحو وسق سفينة كان قد تركه بطنجة فاستولى عليه نصاراها من البرتغال لما قتل، وكان للشيخ عفا الله عنه مشاركة في العلم ويد في مبادئ الطب أخذ عن أشياخ الحضرتين وله شعر متقارب، ومن كتابه الأديب المتفنن أبو العباس أحمد بن محمد الغرديس التغلبي وكان من أهل الإجادة والتبريز في صناعة الإنشاء. قال الشيخ أبو محمد العربي الفاسي في شرحه لدلائل الخيرات عند قوله (وكان لي جار نساخ المانعة: (وقد كان الشيخ الكاتب الرئيس أبو العباس أحمد الغرديس شيخ كتاب الإنشاء بحضرة فاس رحمه الله استعار منى كتاب الأنباء في شرح الأسماء للإقليشي ثم مرض مرض موته فعدته فوجدت الكتاب عند رأسه ومعه كراريس منسوخة وأخرى معدة للنسخ فقالت لي: ﴿إِنِّي إِذَا وجدت راحة كتبت منه ما قدرت عليه فإذا غلبني ما بي أمسكت؛ فقال له: (ولم تتكلف هذا؟ افقال: (إني عصيت الله بهذه الأصابع ما لا أحصيه فرجوت أن يكون ما أعانيه على هذه الحال من نسخ هذا الكتاب خاتمة عملي وكفارة لذلك، فكمل الله قصده وأتم الكتاب وتوفي من مرضه ذلك وقد طال به سنة عشرين وألف، اه ولهذا الكاتب يقول الشاعر:

تمتعت يا غرديس والدهر راقد وأنت بفاس وابن حيون واجد بسعدك راحت خيزران لقبرها «مصائب قوم عند قوم فوائدة

### رياسة ولي الله تعالى أبي عبد الله سيدي محمد العياشي على الجهاد ومبدأ أمره فى ذلك

هذا الرجل هو ولي الله تعالى المجاهد في سبيله أبو عبد الله محمد (فتحا) ابن أحمد المالكي الزياني المعروف بالعياشي، ونسبته إلى بني مالك ابن زغبة الهلاليين، وهم اليوم قبيلة من عرب الغرب، كان رحمه الله مستوطئاً مدينة سلا، وكان من تلامذة الولي العارف بالله تعالى أبي محمد عبد الله بن حسون السلامي دفين سلا.

وكان ابتداء أمر أبي عبد الله أنه كان ملازماً لشيخه المذكور من أقرب التلاملة إليه وأسرعهم إلى خدمته وأولهم دخولاً عليه وآخرهم خروجاً عنه وكان مع ذلك كثير الورع قليل الكلام مديماً للصبام وقراءة القرآن فكان الشيخ بن حسون ملتفتاً إليه، ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن شاعت مناقب الشيخ وكثر غاشيه، فأهدى له يوماً بعض أشياخ القبائل فرساً فأمر الشيخ بإسراجه وقال: «أين محمد العياشي؟» فقال: «ها أنا ذا يا سيدي، فقال الشيخ: «اركب بحول الله فرسك ودنياك وآخرتك، فتقهتر تأداباً فحلف علم ليركبن وحبس له الركاب بيده، وقال له: «ارتحل عني إلى آزمور وازل على أولاد أبي عزيز ولا بد لك من الرجوع إلى هذه البلاد وسيكون لك شأن عظيم، فودعه أبو عبد الله ووضع الشيخ يده على رأسه وبكى ودعا له بخير، فقصد ناحية آزمور ونزل حيث عين له شيخه المذكور، وذلك لأول دولة السلطان زيدان سنة ثلاث عشرة وألف، فلم يزل أبو عبد الله العياشي مثابراً على الجهاد شديد الشكيمة على العدو عادفاً بوجوه المكايد الحربية بطلاً شهماً مقداماً في مواطن الإحجام وقوراً صموتاً عن الكلام، فطار بذلك في البلاد صيته وشاع بين الناس ذكره لها هو عليه من الكلام، فطار بذلك في البلاد صيته وشاع بين الناس ذكره لها هو عليه من

التضييق على نصارى الجديدة، وكانوا يومئذ قد أمر أمرهم، ففرح بذلك قائد آزمور، ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن توفي قائد الفحص والبلاد الأزمورية فسأل السلطان زيدان عمن يليق بتولية ذلك الثغر فقيل له: سيدي محمد العياشي، فكتب إليه بالتولية فقبل، ونهض بأعباء ما حمل من ولاية الفحص وجهاده.

وكانت له مع نصارى الجديدة وقائع وضيق عليهم حتى منعهم من الحرث والرعي فبعث النصارى إلى حاشية السلطان زيدان بالتحف ونفائس الهدايا ليعزلوا عنهم أبا عبد الله المذكور لمضايقته لهم، فخوفوا السلطان زيدان عاقبته وحضوه على عزله، وأظهروا له أنه مسموع الكلمة في تلك النواحي، وأنه يخشى على الدولة منه، وكان أبو عبد الله العياشي كلما بعث بالغنائم وما يفتح الله بعليه من الأسارى إلى مراكش ازدادت شهرته وتناقل الناس حديثه، فوغر بذلك قلب زيدان وحنق عليه، فبعث إليه قائده محمد السنوسي في أربعمائة فارس وأمره بالقبض عليه وقتله، وألقى الله في قلب المتائد المذكور الشفقة عليه لما يعلم من براءته معا قذف به فبعث إليه خفية: أن أنج بنفسك فإنك مغدور فخرج أبو عبد الله العياشي في أربعين رجلاً فرساناً ومشاة قاصدين سلا فاستقر بها سنة ثلاث وعشرين وألف ولما انتهى من أهل الفحص على إفلاته تعمية على السلطان وإقامة لعذره عنده، فقبل من أمل الفحص على إفلاته تعمية على السلطان وإقامة لعذره عنده، فقبل السلطان زيدان ذلك والله غالب على أمره.

## ثورة الفقيه أبي العباس أحمد بن عبد الله السجلماسي المعروف بأبي محلي

قال في كتابه فأصليت الخريت، ما ملخصه: «كانت ولادتي سنة سبع وستين وتسعماتة بسجلماسة والذي تلقيته من أبي وكافة عمومتي أن أولاد أبي محلي من فرية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأما جدنا الأشهر المكنى بأبي محلي بفتح الميم والحاء وكسر اللام المشددة بعدها ياء تحتية ساكنة مع كبير شهوته لا علم لي الآن بسبب تكنيته بذلك ولا بتفاصيل أحواله بعد البحث عنه، قال: وبخطة القضاء اشتهر نسبنا فنعرف بأولاد القاضي وزاويتنا بزاوية القاضي ولم تزل بقية العلم في دورنا وخصوصاً دار أبي (1)،

وقال صاحب اللبستانة: أبو محلي هذا اسمه أحمد بن عبد الله ويتسب إلى بني العباس ويعرفون في سجلماسة بأولاد ابن البسع أهل زاوية القاضية انتهى. قلت: أما الانتساب إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقد أنكر ابن خلدون وجود النسبة العباسية في المغرب، قال في فصل اختلاط الأنساب وما بعده ما نصه: ولم يعلم دخول أحد من العباسيين إلى المغرب لأنه كان منذ أول دولتهم على دعوة العلويين أعدائهم من الأدارسة والعبيديين فكيف يسقط العباسي إلى أحد من شبعة العلويين، اه ثم قال أبو محلي في الكتاب المذكور: فلما نشأت في حجر والدي بذل مجهوده في تعليمي، وقد كانت أمي رأت وهي حامل بي ولياً من أولياء الله تعالى أحد شبوخ التربية ببلدنا، وهو الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله السجلماسي، قد سقاها قلداً من لبن، وأرجو الله صدق تأويلها بالعلم والدين وحق اليقين، قال: وكان خروجي لطلب العلم بفاس في حدود

انظر الرحلة العياشية ج 1 ص 19.

الثمانين وتسعمانة، وأنا يومنذ مواهق أو بالغ الحلم، لا همة لي إلا في العلم، فاقمت بفاس نحو خمس سنين إلى أن جاء التصارى إلى وادي المخازن فدهش الناس، واستشرت أخاً من الطلبة فدلني على الخروج إلى البادية حتى ينجلي نهار الأمن، فخرجت إلى كريكوة فحفظت فيها الرسالة، وقد كنت ما حصلت بفاس إلى النحو، ثم رجعت إلى فاس بعد أن زال الدهش بهزيمة النصارى وولاية المنصور، والنحو صنعتي، وفي الفقه رغيني،

وقد كنت في الخرجة الأولى إلى البادية زرت قبر الشيخ أبي يعزي رضي الله عنه فطلت الله عنده أن أكون من الراسخين في العلوم بأسرها، وتوبة يتقبلها فما دار على الحول إلا وأنا بزاوية الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد بن مبارك الزعرى، لا عن قصد، لكوني إذ ذاك مولعاً بالعلم، أما طريق الفقر فلا تخطر لى ببال لأن المعتمد يومنذ في فقراء الوقت أخلاق الضلال، فكنت أشد الناس حذراً منهم إلى أن انكشف الستر فرأيت ما رأيت ووعيت، فصاحبت شيخي الذي لولاه مع فضل الله لهلكت، ولولا هدايته بإذن الله لضللت، أعنى أبا عبد الله مولاي محمد بن مبارك الزعرى القبيل الجراري السبيل وهو رضى الله عنه من قبيلة عرب بالمغرب يقال لهم زعير بصيغة التصغير والنسب إليها زعرى على التكبير، وهي قبيلة من عرب السوس بالمغرب الأقصى، قال: (فبقيت في صحبة شيخي المذكور نحواً من ثمان عشرة سنة وما فارقته إلا عن أمره إذ هو الذي وجهني إلى بلدي سجلماسة من غير اختيار قائلاً لي: اصلاحهم فيك، ثم ناولني عصاه وبرنسه ونعله من غير طلب مني لشيء من ذلك، وجعل في رأسي قلنسوة كالخرقة بيده اليمني عند الوداع، فلما استوطنت بلدي عن إذنه زرته منه إحدى عشرة مرة، وفي الأخيرة منها وذلك بعد مقفلي من الحجة الأولى التي كانت سنة اثنتين بعد الألف دعا لي بقوله: ﴿بلاك الله أكثر مما بلاني فتأولتها بإقبال الخلق كما تري، وقد صاح عندها صيحة عظيمة لم أر مثلها منه منذ صحبته، إذ عادته كانت الطمأنينة، ولما توفي رحمه الله بقيت نحواً من ثلاث سنين عاطلاً، ثم تحلى النحر بدرر لطائفه الموعود بها فله الحمد على ما أسدى وله الشكر فيما أولى ثم ذكر بقية أشياخه كالشيخ أبي العباس المنجور، والشيخ أبي العباس السوداني، والشيخ سالم السنهوري وغيرهم ممن يطول ذكرهم، قال: «ثم كملت الفائدة بعد المقفل من الحج فرجعت إلى الديار المغربية ونزلت بوادي الساورة ثم تحولت بجميع عيالي إلى الوادي المذكور، هذا ملخص أوليته مقولاً من كتابه المذكور.

وقال الشيخ أبر العباس أحمد التواتي رحمه الله تعالى في رسالته التي سماها قمقامة التحلي والتخلي من صحبة الشيخ أبي محلي، وهي رسالة طويلة مسجعة قال: قال الفقية أبو محلي في أول أمره فقيهاً صرفاً ثم انتحل طريقة التصوف مدة حتى وقع على بعض الأحوال الربانية ولاحت له مخايل الولاية فانحشر الناس لزيارته أفواجاً، وقصدوه فرادى وأزواجاً، وبعد صيته وكثرت أتباعه، قال: قلما سمعت بذلك ذهبت إليه وجلست عنده إلى أن وجدته يشير إلى نفسه بأنه المهدي المعلوم المبشر به في صحيح الأحاديث فتركته وراء ونبذته بالعراء، اهـ.

وقال الشيخ اليوسي في المحاضراته وقد تكلم على الدعوى الفاطمية ما نصه: وممن ابتلي بها قريباً أحمد بن عبد الله بن أبي محلي التستاوتي خاض في الطريق حتى حصل له نصيب من الذوق، والف فيها كتاباً يدل على ذلك ثم نزغت به هذه النزغة فحدثونا أنه كان في أول أمره معاشراً لمحمد بن أبي بكر الدلائي، وكان البلد إذ ذلك قد كثرت فيه المناكر وشاعت فقال ابن أبي محلي لابن أبي بكر ذات ليلة هل لك في أن نخرج غذاً إلى الناس فنامر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ فلم يساعفه لما رأى من تعذر ذلك لفساد الوقت وتفاقم الشر، فلما أصبحا خرجا، فأما ابن أبي بكر فانطلق إلى لفساد الوقت وتفاقم الشر، فلما أصبحا خرجا، فأما ابن أبي بكر فانطلق إلى

وأما ابن أبي محلي فتقدم لما هم به من الحسبة فوقع في شر وخصام أداه إلى فوات الصلاة عن الوقت، ولم يحصل على طائل، فلما اجتمعا بالليل قال له ابن أبي بكر: «أما أنا فقد قضيت مآربي وحفظت ديني وانقلبت في سلامة وصفاء ومن أتى منكراً فالله حسيبه، أو نحو هذا من الكلام، وأما أنت فانظر ما الذي وقعت فيه، ثم لم ينته إلى أن ذهب إلى بلاد القبلة ودعا لنفسه وادعى أنه المهدي المنتظر وأنه بصدد الجهاد فاستخف قلوب العوام واتبعوه،

وصار ابن أبي محلي يكاتب روساء القبائل وعظماء البلدان يأمرهم بالممروف ويحضهم على الاستمساك بالسنة، ويشيع أنه الفاطمي المنتظر، وأن من تبعه فهو الفائز ومن تخلف عنه فمويق، وربما كان يقول الأصحابه محرضاً لهم على نصرته: فأنتم أفضل من أصحاب النبي ، لأنكم قمتم بنصر الحق في زمن الباطل، وهم قاموا به في زمن الحق، ونحو هذا من زخارف كلامه، وإلى ذلك أشار الفقيه أبو زكريا يحيى بن عبد المنعم الحاحي في بعض قصائده معرضاً بأبي محلي المذكور فقال:

فيمن مضى أسرة من سائر العلما آراؤكم فغدا الإسلام منقسما سدى وخلقكم قد تعلمون لما أما فطنتم ومالاه كمن فهما من المهيمن يا لله معتصما قالوا الفقيه فلان قبلنا اعتزما ولا أتاه، ألا تبنوا الذي انهدما ها صاحب الوقت يكفينا الذي علما أجر يضاعف في أجفارنا نظما لهم نقوس عوام رشدها عدما يا أمة المصطفى الهادي أليس لكم نسيتم دين خير الخلق وافترقت أتحسبون بأن الله تمارككم ناشدتكم بالذي في العرض يجمعنا بأن مغربكم قد عمه سخط إن قيل للناس إن الهرج يوبقكم لو لم يكن جاز ما أفتى الإمام به ومن يقل قال خير الخلق قيل له ونحن أفضل من صحب الرسول لنا وزخو فوا ترهات القول فانفعلت

## نهوض ابن أبي محلى إلى سجلماسة ودرعة واستبلاؤه عليهما ثم على مراكش بعدهما

كان أبو العباس بن أبي محلي عفا الله عنه لما كثرت جموعه وانثال الناس عليه يصرح بوجوب القيام بتغيير المنكر الذي شاع في الناس ويقول: إن أولاد المنصور قد تهالكوا في طلب الملك حتى فني الناس فيما بينهم وانتهبت الأموال وانتهكت المحارم فيجب الضرب على أيديهم وكسر شوكتهم، ولما بلغه ما فعل الشيخ من إجلاء المسلمين عن العرائش وبيعها للعدو الكافر استشاط غضباً وأظهر أنه غضب لله لا لشيء سواه فخرج يؤم سجلماسة، وكان خليفة زيدان عليها يومئذ يسمى الحاج المير، فخرج عامل زيدان لمصادمته، وهو في نحو أربعة آلاف، وابن أبي محلي في نحو أربعمائة، فلما التقى الجمعان كانت الدبرة على جيش زيدان، وأشاع الناس أن الرصاص يقع على أصحاب أبي محلى بارداً لا يضرهم، ونفخ الشيطان في حمده الفرية فسكنت هيبته في القلوب، وتمكن ناموسه منه، ولما دخل سجلماسة أظهر العدل وغير المناكر فأحبته العامة، وقدمت عليه وفود أهما, تلمسان والراشدية يهنئونه، وفيهم الفقيه العلامة أبو عثمان سعيد الجزائري المعروف بقدورة شارح السلم، وهو من تلامذة ابن أبي محلى كما ذكره في الأصليت، ولما بلغ خير الهزيمة إلى زيدان وانتهى إليه فلها جهز إليه من مراكش جيشاً، وأمر عليه أخاه عبد الله بن المنصور المعروف بالزبدة فسمع به أبو محلى فسار إليه فكان اللقاء بينهما بدرعة، فوقعت الهزيمة على عبد الله بن المنصور ومات من أصحابه نحو الثلاثة آلاف، فقوي أمر ابن أبي محلى واشتدت شوكته، وجمع بين سجلماسة ودرعة، وكان القائد يونس الأيسى قد هرب من زيدان لأمر نقمه عليه وقصد إلى أبي محلى، فجاء معه يقوده ويطلعه على عورات زيدان ويهون عليه أمره، وما زال به إلى أن أتى به إلى مراكش فبعث إليه زيدان جيشاً كثيفاً فهزمه أبو محلي، وتقدم فدخل مراكش واستولى عليها، وفر زيدان إلى ثغر آسفي. وهم بركوب البحر إلى بر العدوة هكذا في «الزهة».

وذكر الوزير البرتغالي في كتابه الموضوع في أخبار الجديدة: اإن نصارى الجديدة بعثوا إلى السلطان زيدان بماتين من مقاتلتهم إعانة له على عدوه من غير أن يطلب منهم ذلك، فلما وصلوا إليه أنف من الاستعانة بهم على المسلمين، لكنه أحسن إليهم وأطلق لهم بعض أسراهم وردهم مكرمين؛ هذا كلامه ووالحق ما شهدت به الأعداء، وذلك هو الظن بزيدان رحمه الله.

ولما دخل أبو محلي قصر الخلافة بمراكش فعل فيه ما شاه، وولد له هنالك مولود سماه زيدان، ويقال: إنه تزوج أم زيدان وبنى بها ودبت في رأسه نشوة الملك ونسي ما بنى عليه أمره من الحسبة والنسك.

وفي «المحاضرات» للشيخ اليوسي رحمه الله ما صورته: «وزعموا أن إخوانه من الفقراء ذهبوا إليه حين استولى على مراكش برسم زيارته وتهنته، فلما كانوا بين يليه أخذوا يهنئونه ويفرحون له بما حاز من الملك، وفيهم رجل ساكت لا يتكلم، فقال له: «ما شأنك لا تتكلم؟» والح عليه في الكلام، فقال الرجل: «أنت اليوم سلطان فإن أمتني على أن أقول الحق قلته قال له: «أنت آمن فقل» فقال: «إن الكرة التي يلعب بها الصبيان يتبعها المائنان وأكثر من خلفها وينكسر الناس وينجرحون وقد يموتون ويكثر الصاباح والهول فإذا فنشت لم يوجد فيها إلا شراويط» أي خرق بالية ملفوقة، فلما سمع ابن أبي محلي هذا المثل وفهمه بكى وقال: «ومنا أن نجير الدين فأتلفاءا تنهى.

## استصراخ السلطان زيدان بابي زكرياء يحيى بن عبد المنعم الحاحي ومقتل أبي محلى رحمه الله

لما التف الرعاع من العامة على أبي محلي وكثرت جموعه وعلم زيدان ضعفه عن مقارمته كتب إلى الفقيه أبي زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي ثم الداودي مستغيثاً به، ثم وفد عليه بنفسه. وكان يحيى بزاوية أبيه من جبل درن، وله شهرة عظيمة بالصقع السوسي وله أتباع، فأتاه السلطان زيدان وقال له: (إن بيعتي في أعناقكم وأنا بين أظهركم فيجب عليكم الذب عني ومقاتلة من ناواني؛، فلبى أبو زكرياء دعوته، وحشر الجيوش من كل جهة، وخرج يوم مراكش في ثامن رمضان سنة اثنتين وعشرين وألف.

ولما انتهى إلى فم تانوت موضع على مرحلتين من مراكش كتب إليه أم محلي بما نصه: فبسم الله الرحمن الرحيم من أحمد بن عبد الله إلى يحيى بن عبد الله، أما بعد، فقد بلغني أنك جندت وبندت، وفي فم تانوت نزلت، اهبط إلى الوطاء، ينكشف بيننا الغطاء، فاللغب ختال والأسد صوال، والأيام لا تستقيم إلا بطعن القنا وضرب الحسام والسلام، فأجابه يحيى بما نصه: فمن يحيى بن عبد الله إلى أحمد بن عبد الله، أما بعد، فليست الأيام لي ولا لك إنما هي للملك العلام، وقد أنيتك بأهل البنادق الأحرار، من الشبانة ومن انتمى إليهم من بني جرار، ومن أهل الشرور والبؤس، من الشبانة ومن انتمى إليهم من بني جرار، ومن أهل الشرور والبؤس، من الشبانة ومن انتهى إليهم من بني جرار، ومن أهل الشرور والبؤس، من الشبادة وينك جيليز، هنالك ينتقم الله من الظالم ويعز العزيز،

ثم زحف يحيى إلى مراكش في جموعه فنزل بقرب جيليز جبل مطل على مراكش، وبرز إليه أبر محلي، والتحم القتال بينهما فكانت أول رصاصة في نحر أبي محلي فهلك مكانه، وانذعرت جموعه، ونهبت محلته، واحتز قال اليفرني: ﴿وحدثني من أثق به من أهل وادي الساورة أن فيهم إلى الآن من هو على هذا الاعتقادة.

وذكر الشيخ اليوسي في «المحاضرات»: «أن أبا محلي كان ذات يوم عند أستاذه ابن مبارك فورد عليه وارد حال فتحرك وجعل يقول: «أنا سلطان أنا سلطان، فقال له الأستاذ: "يا أحمد هب أنك تكون سلطاناً، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» ووقع في يوم آخر للفقراء سماع فتحرك أبو محلى وجعل يقول «أنا سلطان أنا سلطان» فتحرك فقير آخر وجعل يقول: «ثلاث سنين غير ربع، ثلاث سنين غير ربع» قال: «وهذه هي مدة ملكه» اهـ.

ويذكر أنه لما طاف بالبيت في وجهته الحجازية سمع وهو يقول: يا رب إنك قلت، وقولك الحق، ﴿ وَيَلْكَ ٱلأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (آل عمران: 140] فاجعل لى يا رب دولة بينهم، قالوا: ﴿ ولم يسأل حسن العاقبة فرزق الدولة وآل به الأمر إلى ما أبرمته يد القدرة» وكان أبو محلى رحمه الله فقيهاً محصلاً له قلم بليغ ونفس عال، وله تآليف منها «الوضاح» و«القسطاس» والأصليت، والهودج، وامنجنيق الصخور في الرد على أهل الفجور، والجواب الخروبي عن رسالته الشهيرة لأبي عمرو القسطلي، وغير ذلك، وقد وقعت بينه وبين يحيى بن عبد اللَّه مراسلات ومهاجيات نظماً ونثراً كقوله:

أيحيى الخسيس النذل مالك تدعى بزور شعاراً للفحول الأوائل وأنت دنيء من أخس القبائل كدعواك في بيت النبوة نسبة ورأسك رأس الديك بين المزابل ووجهك وجه القرد قبح صورة ويزعمون أن يحيى كان معاشراً لأبي محلي أيام الطلب بالمدرسة بفاس قال البغرني: وحدثني صاحبنا القاضي أبو زيد السكتاني أنه وقف على تأليف كبير مشتمل على ما وقع بين يحيى وأبي محلي من الشعر في غرض الهجاء وغده.

وعرد.
وقد رمز تاريخ ثورة أبي محلي ووفاته، الشيخ الفقيه أبو العباس وقد رمز تاريخ ثورة أبي محلي المستخ الفقيه أبو العباس أحمد المزيدي المراكشي فقال: قام طيشاً ومات كبشاًه ولا يخفى ما فيه بعد إفادة التاريخ من حسن التلميح ويديع التورية، ولما قتل ابن أبي محلي دخل يحيى مراكش واستقر بدار الخلافة منها والقي بها عصا تسياره، ورام أن يتخذما دار قراره، فكتب إليه السلطان زيدان يقول: قاما بعد فإنا كنت إنما رمت أن تجر النار لقرصك، وتجعل الملك من الفؤاد، وإن كنت إنما رمت أن تجر النار لقرصك، وتجعل الملك من قنصك فأقر ألله عينك بهه والسلام. فتجهز يحيى للمود إلى وطنه وأظهر العفة عن الملك الذي بيعته في عنقه، وانقلب إلى بلاده ورجع زيدان إلى مراكش، فاستقر بدار ملكه وقد قيل: إن يحيى رام الملك وإن أجناده من البرير لم يساعدوه في قصة طويلة.

# بقية أخبار أبي زكرياء يحيى بن عبد المنعم الحاحي وما دار بينه وبين السلطان زيدان رحمه الله

هو يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي الداودي السانني وكان جده سعيد واحد وقته علماً وديناً وهو الذي أحيا الله به السنة بالسوس، وانتعش به الإسلام فيه، وتوفي سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة فخلفه ولمد أبو محمد عبد الله وجرى على نهجه وسبيله، بل كان بعض الناس يفضله على أبيه، وتوفي سنة أنتي عشرة وألف ودفن بزداغة من جبل دن حيث كانت زاويته. ولما مات جلس ولده أبو زكرياء يحيى موضعه كالمنجور وغيره، وعن الشيخ العارف بالله أبي العباس أحمد الحسني على ما وجد بخطه السوساني الشهير بأدفال دفين درعة، وهو معتمده، أخذ عنه كثيراً من الفنون وأجازة في علوم الحديث إجازة عامة، وكان يحيى شاعراً محسنا، وكانت له شهرة عظيمة بالمصلاح، وله أتباع كوالمد وجده، وتوجهت إلى زيارته الهمم، وركبت إليه النجائب إلا أنه وقع له قريب مما وقع لأبي محلي، فتصدى للملك وخاض في أمور السلطنة فتكدر مشربه، وقد قال بعض العلماء: إن الرياسة إذا دخلت قلب رجل لا تقصر عن إذهاب راسه، ولذلك قال صاحب «الفوائد» (أ)

<sup>(1)</sup> كتاب الفوائد الجمة بإسناد علوم الأمة، وصاحبه هو الشيخ أبو زيد عبد الرحمٰن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد الجزولي المعروف بالتصارتي نسبة إلى تمنزت واحة بجنوب الأطلس، تولى قضاء تارودائت وترفي في حدود السبين والك الموافق لسنة 1660 وقد نقل عنه المغربي في النزمة. وتوجد منه نسخة الآن في وقتنا هذا وهو سنة 1351 الموافقة لسنة 1952 في مكتبة قاضي تارودائت السيد موسى بن العربي، وأخرى بخزائتا الناصرية بسلا.

الكلمة والنظر في مصالح الأمة، فاستمر به علاج ذلك إلى أن توفي ولم يتم له أمر، وكان يراسل السلطان زيدان ويكثر عليه ويجير عليه من استجار به ويروم إلى مناصحته ابتغاء، ويحسو من ذلك حسواً في ارتغاء، وكان زيدان يتحمل منه أمراً عظيماً. فمما كتب به يحيى إليه ما نصه: "من يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم كان الله له بجميل لطفه آمين، اللَّهم إنا نحمدك على كل حال، ونشكرك يا ولى المؤمنين على دفع اللاواء والمحال، ونصلي ونسلم على صفيك أفضل من شدت إليه الرحال، ونستوهبك يا مولانا جميل لطفك وجزيل فضلك في المقام والترحال، عائذين بوجهك الكريم من مؤاخذتنا بسوء أعمالنا يا شديد المحال، هذا وسلام الله الأتم، ورضوانه الأعم، ورحمته وبركاته على المولى الإمام العلم المقدام، العلوي الهمام، كيف أنتم وكيف أحوالكم مع هذا الزمان الذي شمر عن ساقه لسلب الأديان، وألح في اقتضاء هواه على كل مديان، فإنَّا لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبعد، فالباعث به إليكم في هذه البطاقة أمور ثلاثة مدارها على قوله على: ﴿ اللَّهُ النَّصِيحَةُ لللهُ ولرسولُهُ ولكتابه ولخاصة المسلمين وعامتهم، فالأول: بيان سبب الركون إلى جانبكم، والثاني: الحامل على دفع مناويكم، والثالث: ملازمة نصحكم وتذكيركم والضجر مما يصدر منكم ومن أعوانكم للرعية، أما الأول فله أسباب كثيرة منها: مراعاة الجناب النبوي الكريم في أهل بيته، ورضى الله عن أبى بكر الصديق القائل: «ارقبوا محمداً في أهل بيته» والقائل: «لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلى أن أصل من قرابتي،

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له

ومنها: نصح خاصة المسلمين الذي هو: الدعاء بالهداية لهم ورد القلوب النافرة إليهم، ونصحهم بقدر الإمكان مشافهة ومراسلة ومكاتبة، وقد

بذلنا الجهد في الجميع أخلص الله القصد في الجميع، وأما الثاني: فلما جرى القدر بتغلب ذلك الإنسان المتسلط على النفس والحريم والأموال وأدخل بتأويلاته البعيدة عن الصواب ما ليس في المذهب، وتعدى خصوص الولاة إلى سائر الرعية فاضلها ومفضولها، ومد مع ذلك يد الوعيد المؤكد بالإيمان إلينا في الأنفس والأموال، فناشدناه، كما تقرر في فتاوي الأثمة رضى الله عنهم، حيث توفرت فيه فصول الصائل كلها بشاهد العيان، فكان الأمر كما قدر الله تعالى، و ﴿ يِلِّهِ ٱلْأَسُّرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: 4] وأما الشالث: فالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فسورة: والعصر، قائمة البرهان في كل أوان وعصر. وقال تعالى في قضية كليمه: ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْهَمْتَ عَلَّ فَأَنَّ أَكُونَ طُهِيرًا لِلْمُتِّرِمِينَ﴾ [النصص: 17] وقد استشهد به بعض العلماء في بري قلم لكاتب بعض الأمراء المتقدمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله جل من قائل: ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى الَّذِي وَالنَّقَوَيُّ وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالْمُدُّونِ ﴾ [الماند: 2] وأما السنة: فالحديث الأول، قوله ﷺ: «المعين شريك»، وقوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وقد كنا مقتصرين على التغيير باللسان والقلم لكون التغيير العملي إليكم حتى جذبتمونا إليه، ودللتمونا بارتكاب أصعب مرام عليه، وقوله: قمن أهان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة الله، وقد قال المواق في شرحه على المختصر: «من أعان على عزل إنسان وتولية غيره ولم يأمن سفك دم مسلم فهو شريك في دمه إن سفك، ثم أتى بالحديث المتقدم استعظاماً لذلك الأمر الفظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، على أنا انخدعنا بالله حتى كنا نأمن بالقطع سفك الدماء إذ ذاك، حيث كتبت إلينا مراراً وأمنت وأرسلت وكنت أتخوف من هذا الواقع اليوم بآزمور وآسفي ومراكش والغرب، ولذلك كنت ألححت عليكم في تقرير العهد حتى أتاني القائد عبد الصادق بمصحف ذكر أنه لسلطان تلمسان في جرم صغير، وقال لي: «أمرني السلطان أن أحلف لك فيه نيابة عنه على بقائه

بقية أخبار أبي زكرياء يجيى بن عبد المنعم الحاحي وما دار بينه وبين السلطان زيدان على العهد فيما بينك وبينه من تأمين كل من أمنته، وإمضاء كل ما رأيته صلاحاً للأمة؛ ثم لم أكتف حتى أتى القاضى فكتبت إلى معه: ﴿إِن كُلُّ مَا رأيت فيه الصلاح للأمة أمضيته، وأنك آمنت كل من أمنته، ثم بعد استقرارك في دارك كتبت إلى كتاباً: وإنك باق على ما تعاهدنا معك عليه من الأمور كلها على معيار الشريعة؛ فما راعني إلا وقد أخفرت في ذمة الله وأماني الذي عقدته للناس، فمن مأسور ومقيد ومطلوب بمال ومطرود عن بلد، وأخبار أخر ترد علينا من جهة السواحل، وأن الناس تباع فيها للعدو دمره الله، ولم نر من اهتبل بذلك ممن قلدتموه أمور الثغور، فلم ندر هل بلغك ذلك فتسقط عنا ملامة الشرع، أو لم يبلغك فأعلمنا لله لتطمئن قلوبنا، فإني أكاتبك في ذلك فلا أرى جواباً، فقضيت والله من الأمر عجباً، فإن عندت ما من الله به عليك من رجوعك إلى سرير ملكك واجتماعك بسربك آمنا من قبيل النعم فقيده بما تقيد به كما في كريم علمك، وإن رأيته بنظر آخر فإن لله ما في السموات وما في الأرض، وأما الإجماع: فلم نر من العلماء من نهى عن نصح خاصة المسلمين وتنبيههم على ما يصلح بهم وبالرعية، بل عدوه من الدين للحديث الأول وغيره، وأما ما استشعرناه من امتعاضكم من عدم الأنة القول في مكاتبتنا لكم فما خاطبناكم قط رعياً لذلك، ولو بنصف ما خاطب به الأئمة الأول أهل زمانهم اتكالاً على مطالعتكم لكتبهم، وعلمكم بما لم نعلمه من ذلك ولم نروه، ويكفيكم نصح الفضيل وسفيان وإمامنا مالك رضى الله عنهم، لمعاصريهم من الولاة ومنهم من بكي وانتفع، ومنهم من غشي عليه وتوجع، ومنهم من ندم واسترجع، إلى غير ما ذكرنا على اختلاف الأعصار، وتنوع الدول والأقطار، فبذلك اقتدينا، وبما كان عليه أشياخنا وأسلافنا لكم ولأسلافكم عملناء كالفقيه شيخ والدنا رحمه الله سيدي عبد الله الهبطي لجدكم المرحوم بكرم اللهء فطمعت بنجع النصح ونفعه دنيا وأخرى، فهذا أصل قضيتنا معكم وهلم جزأ، والذكرى تنفع المؤمنين على كل الأحوال، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله خير آل، ويتاريخ أواخر ربيع النبوي الأنور كتبه عن إذنه رضي الله عنه عبد ربه محمد بن الحسن بن أبي القاسم لطف الله به بمنه اه فأجابه السلطان زيدان رحمه الله بما نصه:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً:

من عبد ربه تعالى المقترف المعترف: زيدان بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد، إلى السيد أبي زكرياء يحيى بن السيد أبي محمد عبد الله ابن سعيد، أعاننا الله وإياكم على اتباع الحق، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد ورد علينا كتابكم ففضضنا ختامه ووقفنا على سائر فصوله، ثم إننا إن جاوبناكم على ما يقتضيه المقام الخطابي ربما غيركم ذلك وأدى إلى المباغضة والمشاحنة، فيحكى عن عثمان رضي الله عنه أنه بعث إلى على رضي الله عنه وأحضره عنده وألقى إليه ما كان يجده من أولاد الصحابة الذين اعصوصبوا بأهل الردة الذين كان رجوعهم إلى الإسلام على يد الصديق رضى الله عنه وهو في كل ذلك لا يجيبه، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما أسكتك؟ فقال: ﴿ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمَنِينَ إِنْ تَكَلَّمَتَ فَلَا أَقُولَ إِلَّا مَا تَكُرُهُ، وإِنْ سَكَتَ فُليس لك عندي إلا ما تحب، ولكن لما لم أجد بدأ من الجواب أرى أن أقدم لك مقدمة قبل الجواب، فلتعلم أن الحجاج لما ولاه عبد الملك العراق وكان من سيرته ما يغنى اشتهاره عن تسطيره هنا، فتأول ابن الأشعث الخروج عليه وتابعه على ذلك جماعة من التابعين كسعيد بن جبير وأمثاله من أولاد الصحابة رضي الله عنهم، ولما قوي عزمهم على ذلك استدعوا الحسن البصري لذلك فقال: ﴿ لا أفعل فإنني أرى الحجاج عقوبة من الله فنفزع إلى الدعاء أولى؛ قال بعض فضلاء العجم: يؤخذ من هذا أن الخروج على السلطان من الكبائر وجواز المقام تحت ولاية الظلم والجور، وقد علمت ما كان من أمر عبد الرحمٰن بن الأشعث وسعيد وأمثاله، وعلمت قضية أهل الحرة، لما أوقع بهم جند يزيد بن معاوية بالحرم الشريف ولما بلغه الخبر أنشد:

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل

وشاع ذلك عنه وذاع، وكان على عهد أكابر الصحابة وأولادهم، ولا تعرض أحد منهم لنكير عليه، ولا تصدى لقيام ولا خاطبه بملام، وأما ما يرجع إلى جواب الكتاب فأما ما حكيت عن الصديق رضى الله عنه في أهل البيت والأحاديث الواردة فيهم وأنه يجب تعظيمهم واحترامهم وتبجيلهم لأجل النبي ﷺ، فإن كان يجب عليكم تعظيمهم فإن تعظيمهم يجب على أُولَى وَأُولَى عَمَلاً بِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ لَا ٓ أَسَّلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوْذَةَ فِي ٱلْقُرْنَةُ ﴾ [الشورى: 23] وأجرى الله تعالى عادته أنه ما تصدى أحد لعداوة هذا البيت النبوي إلا كبه الله لوجهه، وأما ما أوردتم من الأحاديث في النصح فإني والله أحب أن تنصحني سراً وعلانية مع زيادة شكري عليه، وأراها منك مودة وأعدها محبة، ولكني أفعل ما أقدر عليه، لأن الله سبحانه يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ أللَّهُ نَنْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البنرة: 286] ولهذا قال أكثر العلماء في صدور تصانيفهم: «ولم آل جهداً في كذا» لأن النفوس الشريفة العالية لا تترك من فعل الخير والجد في اكتسابه إلا ما عز تناوله عليها وصعب اكتسابه.

وأما ما ذكرتم من أمر أبي محلي وسيرته وما كان تسلط عليه، أما ما كان من استنهاضكم إليه المرة بعد المرة وتكررت في ذلك إليكم الرسل حتى أجبت إليه فلا نحتاج فيه إلى إقامة حجة غير كونه خرج عن الجماعة وقد قال ﷺ: «من أراد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائناً من كان، وإلا فلو دخل الملك من بابه وبايعه أهل الحل والعقد وأخذ ذلك بوسائط مثل بيعة جدنا المرحوم التي تضافرت عليها علماء المغرب وأهل الدين المشاهير، فلو كان وصل إلى ذلك بمثل هذه الوسائط لم يجب حربه ولا القيام عليه بما ذكرتم، لأن السلطان لا ينعزل بالفسق والجور، وإلا فإن الصحابة في زمن يزيد بن معاوية لا يحصى عددهم، وما تصدى أحد للقيام عليه ولا قال بعزله، وإلا فإنهم لا يقيمون على الضلالة ولو نشروا بالمناشير، وأما أبو محلي فبمجرد قيامه يجب عليك وعلى غيرك إعانتنا عليه لأنك في بيعتنا، وهي لازمة لك، فالطاعة واجبة عليك، واعلم أيضاً أن والدك أفضل منك بدليل: ﴿ آباؤكم خير

من أبنائكم إلى يوم القيامة، وكان عمنا مولاي عبد الملك رحمه الله وسامحه على ما كان عليه واشتهر به إعلاناً، وكان والدك في دولته وبيعته ووفد عليه ولم يستنكف من ذلك ولا ظهر منه ما يخالف السلطنة ولا أنكر ولا عرض بما يسوء سلطان الوقت ولا سمع ذلك منه، فإن كان راضياً بفعله فهو مثله، وإن لم يرض فما وجه سكوته والوفادة عليه؟ وقد تحققت وعلمت أن ولاية أحمد ابن موسى الجزولي كادت تكون قطعية واشتهر أمره عند الخاص والعام حتى أطبق أهل المغرب على ولايته، وقد كان على عهد مولاي عبد الله برد الله صريحه وكان المولى المذكور على ما كان عليه واشتهر عنه، وما برح الشيخ المذكور يدعو له ولدولته بالبقاء ويظهر حبه، وكان المولى المذكور يعزل ويولى ويقتل، وكان قد شرد منه إلى زاوية الشيخ المذكور المرابط الأندلسي، وولد آضاك وأمثالهم، وكان الشيخ المذكور يقدم للشفاعة فيشفع ولا يتعقب ولا يبحث عما وراء ذلك باق على عهده ومودته، وكان المولى المذكور بعث لابن حسين بسد داره فما فتحها حتى أمره، ولا استعظم أحد ذلك ولا أكثر فيه ولا جعله سبباً لفتح الفتنة، وكان قواد المذكور مثل: وزيره ابن شقراء وعبد الكريم بن الشيخ وعبد الكريم بن مؤمن العلج والهبطي والزرهوني وعبد الصادق بن ملوك وغيرهم ممن لم يحضرني ذكرهم، لبعد عصرهم، قد انغمسوا في شرب الخمور واتخاذ القيان وبسط الحرير وغير ذلك من آلات الفضة والذهب، وكان في عصره أحمد بن موسى المذكور وابن حسين ومحمد الشرقي وأبو عمرو القسطلي ومحمد بن إبراهيم التامنارتي والشيظمي وغير هؤلاء من المشايخ وأهل الدين الذين لا يسع من يدعي هذه الطريقة التقدم عليهم ولا اكتساب الفضيلة دونهم فأحسنوا السيرة، ولا تعرضوا للسلطنة ولا سمع منهم ما يقدح في ولادة الأمر وقادة الأجناد ممن ذكر الذين كان الملك يدور عليهم ويرجع في تدبيره إليهم، ومثل من ذكر من الأولياء كان علامة الزمان وواحد وقته شيخ مشايخ إفريقية وبعض أهل المغرب عبد العزيز القسنطيني الشيخ المتكلم الصوفي صاحب االآيات البينات، قد كان من سكان تونس، وكان ملوك تونس ومن انضاف إليهم على الفساد الذي لا ينحصر

واشتهر أمرهم حتى عرفوا به في المشارق والمغارب، ولم يبرح الشيخ المذكور من بينهم ولا تصدى لتغيير المنكر والأمر بالمعروف حتى قبضه الله إليه.

وأما ما ذكرتم من أن من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله هذه حجة عليك لا علينا، لأني ما سعيت في قتل أحد، يعلم الله، ولا قتل من قتل إلا بأمر القضاة وأهل العلم العام أنه إذا كان هذا يكون وعيداً في قتل الواحد فما بالك بمن يريد فتح باب الفتنة حتى لا يقف القتل على المنين والآلاف ونهب الأموال وكشف الحريم إلى غير ذلك، أما تعلم أن فتنة أبي محلي قد هلك بسببها من النفوس والأموال ما لا يحصى عدده ولا يستوفي نهايته كاتب، وكان كل المغوس والأموال ما لا يحصى عدده ولا يستوفي نهايته كاتب، وكان كل ذلك على رقبته لأنه هو المتسبب الأول الفاتح أبواب الفتنة لأنه كان يقتل كل من انتمى إلينا حتى قتل بسببه في يوم واحد بمكان واحد خمسماتة قتيل، ولولا أبر محلي ما قتلوا وأعظم في حومة النقوس من هذا الذي قلت قوله تعالى: ﴿ كَتَنَا النَّاسَ جَبِينًا ﴾ (المات: 22).

وليس في قول المواق ما يحتج به على السلطان وإنما هو في أصحاب الخطط على الترتيب الذي كان على عهده مثل أصحاب الشرط، كصاحب الشرطة الذي ينفذ أحكام القاضي، وصاحب شرطة السوق الذي ينفذ الأحكام عن قاضى الحضرة، وغير ذلك من الولايات<sup>(1)</sup>.

وولاية أبي محلي لا تعد ولاية حتى يعتبر عزله، وما عند المواق وغيره وقفنا عليه وعرفناه وتلقيناه عن الأشياخ الجلة وعرفنا ما عند الشافعية والحنفية ودرسناه المرة بعد المرة، ولست ممن ينطبق عليه قوله: وأشقى الناس عالم لم ينفعه الله بعلمه، ولكن لماذا تحتج بقول المواق لغرضك وتجمله حجة ولم تجنا نحن فيما كتبنا إليك به في يونس اليوسي، وقلنا لك

<sup>(1)</sup> الحناشة كانوا يبيعون أولاد المسلمين للنصاري.

ﷺ: ﴿ الحرم لا يجير عاصياً قال الأبي: ﴿ وهذا يحتج به على أهل الزوايا ﴾ وأضربت عن الجواب وليس ذلك من أدب الجدل، ولكن أخبرنا عن الوجه الذي منعت به يونس اليوسى من الشرع فإن متاعنا عنده، وإماء أهلنا في داره إلى يوم الوقعة، وترتب في ذمته للمسلمين من الأموال والدماء ما علمت، فإن كنت ممن يريد العدل فهلا عدلت فيه، فحينئذ نعلم أنك لا تريح جهته ولا تذهب بك النفس مذهبها، لا جرم حينئذ نكون عند ما تريد ومع هذا لما أمسكنا زوجته وكتبت لنا فيها سرحناها ساعة وصول خطابك من غير توقف، فلو كنت عنادياً لعبثت بها عبثه هو بإماء أهلي وأهل داري، على إني ما رددت شفاعتك منذ عرفتك، بعثت لى إبراهيم بن يعزى فسرحناه لغرضك، على أنه ترتب في ذمته ما ينيف على خمسين ألف أوقية، وذلك المال إنما يقال له: بيت مال المسلمين، وإنما كان يجب تخليده في السجن، وأهل الحصن أخرجناهم منه عن آخرهم وأنفذتم كتابكم بردهم فأمرنا بردهم عن آخرهم، وابن يعقوب أوزال حاكم البلد وشبه الخليفة تركناه على دارنا وحرك من غير إذننا ولا مشورتنا، وبعثنا مكانه فأنفذت الكتاب فيه فرد لمكانه، ما هو الأمر الذي سافرت كتبك فيه ولا أسرعنا فيه خفافاً؟ وأما مسألة أهل آزمور فلما جاء كتابكم عزلنا صاحبه وسرحنا من كان عنده ورددنا الخيل، وقضية الحناشة: الناس في شأنهم بالاجتهاد، وقضية العرب: اعلم أن العرب قد أفسدوا الأرض واستطالوا سواء هذه البلاد والغرب، والذي يليق بهم ما أفتى به سحنون في عرب إفريقية والمغرب، ولو طالبناهم بمجرد العشر مدة هذه الفتنة في المغرب لأتى ذلك على أموالهم، والناس قد خرجوا عن أطوارهم، وأحبوا الفتن طلباً للراحة، وانظر كتاب الإفادة، كذا للقاضي واستطالتهم فيه عليه في قضية شرعية مشروحة في رسمها القديم، على أنهم أضعف الناس قلوباً، انظر ما صدر منهم فما بالك بالعرب الذين خرجوا عن الطاعة، وتساوى الشيخ والصغير في ذلك، فإن كنت تصغي لمقالاتهم وإسعاف شهواتهم والتعرض للسلطان دونهم فهذا نفس خراب العالم، وطالع كتاب صاحبنا من عند الرحامنة وما صدر منهم لخديمكم، ورأيت أن أقدم

لك مقدمة أمام هذا، وإن كانت أدبية قيل لابن الرومي، وهو علي بن العباس، لم لم تقل كقول ابن المعتز:

كان آذريوننا والشمس فيه عاليه مداهن من ذهب فيها بقايا غاليه

فأجاب بأن قال: ولا يقدر أن يقول هو في مثل قولي في وصف الرقاقة:

ما أنس لا أنس خبازاً مررت به يدحو الرقانة وشك اللمح بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها فوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر،

وقال: «كل منا وصف أواني بيته «ورب البيت أعلم بما فيه» «وأهل مكة أدرى بشمابها» «والصيرفي أعرف بنقد الدينار» وقصة الخضر والكليم صلوات الله على نبينا وعليهم فيها كفاية لمن يعتبر في خرقه السفينة وقتله الغلام وإقامته البجدار، والكليم يرد عليه في كل ذلك حتى أنبأه الله بسر ما لم يعلم على أن علم الخضر في علم موسى كحلقة ملقاة في فلاة، هكذا قال بعض العلماه، وقال بعضهم كل منهم على علم خصه الله تعالى به، ومن هنا جوز ابن عربي الحاتمي في بعض كتبه، وأحسب أن ذلك في «الفصوص»: أن الولي الذي يتخذه الله ويسطفيه بمحبته يطلعه على علم لم يطلع عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال مشيراً إلى نفسه: «أطلعني الله على علم لم يطلع عليه علم علية الم علية علم عليا لم يطلع علية الم علية الم يطلع علية أدم فمن دونه».

واعلم أن السلطنة لها أسرار لا بد منها وسياسة ينكر ظاهرها، ولكن نرجع إلى غرضك ومواطئ، أخبرنا: كيف تحب أن يسلك الناس في العرب؟ فإن كنت تحب أن يسلك الناس فيهم مسلك مولاي عبد الله فالزمان غير الزمان والأسعار قد طلعت وبلغت النهاية، والله تعالى قد بعث أنبياه، وأنزل كتبه بحسب ما يتقضيه الزمان، وهذا يعرفه من خالط الشرائع والكتب المنزلة وأخذ العلم من أفواه الرجال، وأدبته مجالس العلم ونحن نلخص لكم الكلام

على بعض ما أورد الناس في الخارج: أما ما بنوا عليه فرضه في صدر الإسلام والدول العظام فلا نطيل بذكره لشهرته، وأما في المغرب خصوصاً، فأول من فرضه عبد المؤمن بن على، وجعله على أقطاع الأرض بناء على أن المغرب فتح عنوة، وإليه ذهب بعض العلماء، ومنهم من يقول: إن السهل فتح عنوة والجبل فتح صلحاً، فإذا تقرر هذا، وعلمت أن أهل ذلك العصر قد بادوا واندثروا، وبقي السهل كله إرثاً لبيت المال، تعين أن يكون الخراج فيه على ما يرضى صاحب الأرض وهو السلطان، والجبل تتعذر معرفة ما كان الصلح عليه ولا سبيل إلى الوقوف عليه فيرجع فيه إلى الاجتهاد، وقد اجتهد سلفنا الكرام رضوان الله عليهم في فرضه لأول الدولة الشريفة على حسب وفق أثمة السنة ومشايخ أهل العلم والدين في ذلك العهد، فجرى الأمر على السنن القويم إلى أن هبت عواصف الفتنة لأيام ابن عمنا صاحب الجبل، وإدالة مولانا الإمام وصنوه المرحوم على حواضر المغرب وسهله عند الزحف بالأتراك، وامتدت به الفتنة في الجبل إلى أن هلك مع النصاري في الغزوة الشهيرة، وجاء الله من مولانا المقدس بالجبل العاصم للإسلام من طوفان الأهوال، فقدر رضي الله عنه الأشياء حق قدرها ورأى أن المغرب لله غب تلك الفتن قد فغر فمه لالتهامه عدوان عظيمان: الترك، وعدو الدين الطاغية، فاضطر رحمه الله إلى الاستكثار من الأجناد لمقاومة العدو والذب عن الدين وحماية ثغور الإسلام، فدعا تضاعف الأجناد إلى تضاعف العطاء، وتضاعف العطاء إلى تضاعف الخراج، وتضاعف الخراج إلى الإجحاف بالرعية، والإجحاف بالرعية أمر يستنكف رضى الله عنه من ارتكابه ولا يرضاه في سيرة عدله طول أيامه، فلم يمكن له حينئذ إلا أن أمعن النظر رحمه الله في أصل الخراج فوجد بين السعر الذي بني عليه في قيمة الزرع والسمن والكبش الذي تعطيه الرعية منذ زمن الفرض، وبين سعر الوقت أضعافاً، فحينئذ تحري رحمه الله العدل فخير الرعية بين دفع كل شيء بوجهه، ودفع ما يساويه بسعر الوقت، فاختاروا السعر مخافة أن يطلع إلى ما هو أكثر،

فأجابهم إليه رضى الله عنه، وعرف الناس الحق فلم ينكره أحد من أهل الدين، ولا من أهل السياسة، ليت شعرى لو طلبنا نحن الرعية بسعر الوقت الذي طلع اليوم إلى أضعاف مضاعفة ماذا تقولون، وقد انتقدتم علينا ما هو أخف من ذلك. والحاصل راجعوا رضى الله عنكم ما عند الإمام الماوردي

في الأحكام السلطانية في ضرب الخراج فقد استوفى الكلام في ذلك. وأما ما تقضيه من العجب لتعطل أجوبتنا عنك فنحن نراجع أقل منك، ولكن كتابك آكد مبناه على قصة أهل آزمور فأنفذنا من أخرج الذي كان به وأقصاه عنه وشرد من كان عنده فتوقف الجواب حتى رجع الخديم فحينئذ أجبناكم بما وصلكم، وتعجيل الأجوبة وبطؤها فاعلم أن الذي يقتضي ذلك أمور، منها أن يكون الأمر الذي ورد الخطاب فيه منكم ما سمعت به ولا بلغني فنتوجه للبحث عنه والفحص عن أسبابه فربما أوجب ذلك البطء بحسب الأماكن والبلدان فيكون جوابنا على أساس وبيان، وإن كان عندنا خبر ما ورد فيه خطابكم فالجواب لا يتأخر، وقد وقع هذا منا غير مرة، وكون تعطيله منشأه ما من الله به علينا من رجوعنا إلى سرير ملكنا واجتماعنا بسربنا آمنين، اعلم أن أهل هذا المغرب لما تمالؤوا عليّ وخرجت إلى المشرق والتقيت بالترك والأروام وجالسوني وجالستهم وخاطبوني وخاطبتهم، فمنهم مشافهة ومنهم مراسلة، وكنت أيام مقامي في أرضهم كمقامي على سرير ملكي، لأن كبيرهم وصغيرهم ورئيسهم ومرؤوسهم كان ينتجع فضلى ويمد كفه رغبة في نعمتي، وواسيت الجميع عطاء مترفاً مع قلة الزاد والذخيرة، وترفعت عن مواساة الأماثل والأكابر من العجم والعرب، ولا ركنت لأحد، بل تجودت بما قدرت عليه من الأخبية، حتى جعلت محلة برماتها وخيلها، فترامت على العجم بالرغبة، ويسطوا أكف الضراعة في المقام عندهم والدخول في جملتهم، وعرضوا على الإقطاعات السنية، والبلادات الملوكية بلطف مقال وأدب خطاب، حتى قال لى القبطان مراد رئيس المجاهدين: قوما مثلك يكون مع العرب ها نحن نخدمك بأموالنا

وأنفسنا، وبمالنا من السفن حيث أردت وأحببت، وما انفصلت عنهم حتى

كتبت لهم بخطي: إني أحمل أهلي وحاشيتي وأرجع إليهم إلا إن تمكن لي الدخول في الملك والفلبة على البلاد أو بعضها، وقفلت من عندهم ولم يتعلق بثوب عفافي ما يشيئه معهم ولا مع العرب، ولا كان لأحد عليّ منة ولا نعمة إلا فضل الله سبحانه، وكان فضل الله علينا عظيماً.

ثم إنى دخلت سجلماسة، على رغم أنف أهلها ووالبها، ومنها دخلت السوس، وجعلت ولي الله العارف به أبا محمد عبد الله بن المبارك واسطة بيني وبين أخى حتى اجتمعت بأهلي ومالي، ثم بعث إلي الترك بأحد بلكباشات اسمه مصطفى صولجي إلى السوس راغبين في إنجاز الوعد، وجنحت للمسير إليهم فرأيت الأهل والأتباع قد عظم الأمر عليهم واستعظموا الخروج فأسعفت رغبتهم في المقام بالمغرب، وشيعت الرسول قافلاً إلى قومه من سجلماسة عند الدخول الثاني لها ومغالبة أهلها عليها، وعززته برسول من عندي إليهم بتحف وأموال، ورد بها عليهم مع رسولهم، ثم إنى اقتحمت مراكش على أهل فاس على كثرة عددهم وعددهم وقلتي، ففتح الله، ثم خرجت إلى السوس مرة أخرى وأوقعت بولد مولاي أحمد الشريف وجموع مراكش، وقد تعصبوا عليه لأنهم شيعة جده، ففضضته على رغمهم، ونازلته بالسهل والحزن حتى أمكن الله منه، وحكم بيني وبينه، ثم نجم الغوى أبو محلى وغلبت على الرأي، وقد قال من هو أفضل مني مولانا على كرم الله وجهه: ﴿ لا رأي لمن لا يطاع، ودخل هذه البلاد وخرجت أنا إلى السوس ريثما تجتمع قبائلنا في المكان الذي كان اجتماعهم فيه إلى أن بلغتهم، وقصد إليهم أبو محلى فقاتلوه ورحل عنهم بعد أن أثخنوا فيه بالقتل، ثم وافيتهم فكان الحرب بيننا سجالاً، فهل سمعتم خلال هذه الأحوال أنى احتجت إلى أحد فيما قل أو جل؟ وهذا كله بحيث لا يخفى عليك، اللَّهم أن تعدوا الوفادة التي وفدنا عليك من قبيل الاضطرار والاحتياج فلا أدري، على أني ما قصدتك لطلب دنيا، لأني كنت أسمع ما أنت عليه من متانة الدين والصلاح والإقبال على طاعة الله والتمسك بسنة رسول الله

ﷺ، ولا غرو أن من كان هذا وصفه كان جديراً بأن يقصد للدعاء ولإصلاح القلب، ولا شك أننا نزلنا دارك وحللنا بمكانك، ولما وقع الاجتماع بك جرت المذاكرة في أبي محلى وغيره حتى كتبت الكتاب الذي علمنا عليه، وها هو بخط يدك، فإن نسينا بعض ما فيه ولا فعلنا فأخبرنا به، نستدركه، وهذه مراكش التي ذكرتم قد كنت فيها ما ذكرتم، ووقفت على عبد المؤمن بن ساسي وعدته مرة أخرى في مرضه، وهل قصدته لطلب دنيا أو عرفته لأجلها؟ ومحمد بن أبي عمرو لما وقفت على المدرسة التي من بناء مولاي عبد اللَّه وقفت عليه في داره، وكل ذلك إنما نفعله تأكيداً للمحبة وزيادة في المعرفة بالله، ولو علمت أن ذلك يعد عيباً ويظن أنه نوع من الاحتياج ما كنت والله لأقف على أحد ولو أنه يملكني الدنيا بحذافيرها، لأن الخير والشر بيد الفاعل المختار، فهو أولى بالاضطرار إليه، وأما سربي فما تروع قط حتى يأمن، وأما من كان بالدار التي ذكرتم فإنما هم أهلي ومتروك أعمامي. وهذه الدار التي ذكرتم فها نحن ننتقل عنها إلى بعض البلاد الغربية البحرية كما قلت لك ذلك مشافهة ساعة قلت لي ينبغي للأشراف بناء بالجبل لوقت ما، وحكيت ذلك عن والدك، وأما ما أخبركم به القاضي أيام ورودي إلى السوس وقت بلغني كتابكم الذي نصه: قد اجتمعت أناس وفسدت النيات وتعينت المطامع وأردنا تدبيركم، لأن الملوك أهل التدبير والمراد رجوعنا لأوكارنا من غير وصمة تلحق الجانبين، فكلما حمل فهو عني والتزمته إلى الآن إلا ما طرأ علينا فيه النسيان، فذكرونا به فإنا لا نخرج عنه. وأما يمين المصحف وأني حلفت فيه للقائد عَبَدَ الصادق فلا والله ما حلفت فيه ولا أحلف لأحد إلى لقاء الله، أما علمت أني حضرت بيعة الشيخ المأمون صاحب الغرب سامحه الله، وحضر أولاد السلطان واستحلفهم له إلا أنا رضى الله عنه، فإنه قال: (فلان لا يحلف لا يحتاج إليه فيما نأمره به ونفعله) وعظم ذلك على إخوتي، وظهرت في وجوههم لأجله الكراهية، ولكن الذي قلت لعبد الصادق أحلف للمرابط فإني أوفي لك به، ولا زلت على ذلك لأن

الذي كنت تقول في ذلك الوقت: أخاف أن تقع في أهل مراكش والأكابر ونحوهم مثل حكومة عبد القادر ونحوها. أما أها, مراكش فما تعرضنا لأحد منهم حتى تركنا متاعنا لأجلكم، كولد المولوع وغيره، وهذا الميدان والشقراء فابعث من رضيت ينادي فيهم، من له حق علينا ننصفه منه ومن خدامي أيضاً، وإن كنت سمعت قضية منصور العكاري، فالعكاري نزل أهلنا في خيمته عند وقعة رأس العين فلما أرادوا الطلوع إلى الجبل تركوا أكثر مالهم في خيمته مع بعض الخدم خوفاً من غائلة البربر لما كان وقع منهم لأهل بابا أبي فارس فأخذ سماطاً من ذهب يزيد على ستين ألف أوقية، وكان أيام أبى حسون معه وفي جملته حتى مات القائم فبذل حجته بإنجاز عشرين ألفاً والباقي حتى يؤديه على سعة، وطلب منا أن يتعمل ويتولى بعض الخطط لينتفع ويجمع بعض ذلك فصرفناه، حتى إذا جاء أبو محلى ووقع ما وقع طالبناه بمتاعنا وهو لا يسعه إنكاره، وهكذا عبد الكريم الذي في زاويتك بنفسه يعلم أن إخوته أخذوا لي سلعة في وسط حلتهم وأنا بين بيوتهم تزيد على خمسين ألفاً، وأخذوا الإبل، وها نحن سكتنا عنهم ولا طالبناهم بها، وأيضاً قال لك انظر ما فعل بإخوتي وصرت تكاتبنا وأنت لا علم عندك بأصل المسألة، وأما الأموال فإن الله سبحانه قد وسع علينا من فضله وعندنا ما يكفي الخامس والسادس من الولد، وعرفنا الناس وعرفونا وعاملناهم وعاملونا، ولو أردت خمسمائة ألف مثقال من أصحاب أفلا منك، أو من أصحاب الإنجليز وكتبت إليهم في ذلك ما تأنوا في بعثه، ولا لاذوا فيه بمعذرة، وقد كفانا الله به والحمد لله على ذلك.

واعلم أن الظن فيك جميل ولو لا ذلك ما أعطيتك خمسة آلاف مثقال، وسمحت بالمال الذي حمل إليكم ابن عبد الواسع أولاً وسلعة السفن أخيراً، وبهذا كله تستدل على صفاء السريرة وصالح النية، والله سبحانه يعلم ذلك، وأما الامتعاض من عدم الأنة القول وحسن الخطاب، فكما قال تعالى: ﴿وَهُولًا إِلِنَّالِي حُسْنًا ﴾ [البدر: 83] وإنك لم تبلغ ولو نصف ما خاطب به

الأثمة رضوان الله عليهم أهل زمانهم اتكالاً على علمنا به، وحسبي نصح الفضيل ابن عياض وسفيان ومالك رضوان الله عليهم فهذه المسألة حسبي في الجواب منك. انتهى ما وقفنا عليه من هذه الرسالة وهي دالة على براعة الرجل فقهاً وأدباً وكمال مروءة وعلو همة رحمه الله وغفر فنويه.

#### استيلاء نصارى الإصبنيول على المعمورة ونهوض أبي عبد الله العياشي لجهادهم وانتقاض أندلس سلا على السلطان زيدان رحمه الله

قد قدمنا في أخبار الوطاسيين ما كان من استيلاه البرتغال على المعمورة المسماة اليوم بالمهدية ومقامهم بها سنين قلائل ثم جلائهم عنها، ثم لما استولى الإصبنيول خفله الله في هذه المدة على العرائش كما مر طمحت نفسه إلى الاستيلاء على غيرها وتعزيزها بأختها، فرأى أن المهدية أقرب إليها فبعث إليها الطاغية فيليس الثالث من جزيرة قادس تسعين مركباً حرية فانتهوا إليها واستولوا عليها من غير قتال لفرار المسلمين الذين كانوا بها عنها هكذا في تواريخ الفرنج.

وقال شارح «الزهرة»: كان نزول النصارى بمرسى الحلق سنة اثنين وعشرين وألف وقيل سنة ثلاث وعشرين بعدها وقيل غير ذلك، وكان عدو الله الإصبنيول أراد أن يضمها إلى العرائش لينضبط له ما بينهما من السواحل وتتقوى عساكره بهما فخيب الله ظنه، ولقي من أهل الإسلام عرق القربة، وكان أبو عبد الله العياشي بعد رجوعه من آزمور وسلامته من اغتيال قائد زيدان دخل سلا في نحو أربعين رجلاً وزار ضريح شيخه أبي محمد بن حسون وبات عنده، فجاه أهل سلا وذكروا له ما هم فيه من الخوف من نصارى المعمورة، وأن مسارحهم قد امتدت إلى النابة وأن النصارى ألفان من الرماة سوى الغرسان فأمرهم بالتهيؤ إليهم.

وفي انشر المثاني، ما نصه: وفي أواخر جمادي الثانية سنة ثلاث

وعشرين وألف أخذ النصارى المهدية فكتب أهل سلا إلى السلطان زيدان فبعث إليهم أبا عبد الله العياشي الذي كان مقدماً بوكالته على الجهاد بدكالة، وهو يقتضي أن مجيء العياشي إلى سلا كان بإذن السلطان لا فراراً منه، والأول أصح اللهم إلا أن يكون مجيئه فاراً كان بعد هذا التاريخ والله أعلم.

وأمر أبر عبد الله العياشي أهل سلا بالتهيق للنزو واتخاذ العدة فلم يجد عندهم إلا نحو المائتين منها، وكانت السنون والفتن قد أضعفتها، فحضهم على الزيادة والاستكثار منها، فكان مبلغ عدتهم بما زادوه زهاء أربعمائة، ثم نهض بهم إلى المعمورة فصادف بها من النصارى غرة فكانت بينه وبينهم حرب قربها إلى أن غربت الشمس، فقتل من النصارى زهاء أربعمائة، ومن المسلمين مائتان وسيعون، وهذه أول غزوة أوقعها في أرض الغرب بعد صدوره من ثغر آزمور، ومنها أقصرت النصارى عن الخروج إلى الغابة، وضاق بهم الحال.

ثم إن السلطان زيدان لما بلغه اجتماع الناس على سيدي محمد العياشي بسلا وسلامته من غدرة قائده السنوسي بعث إلى قائده على عسكر الأندلس بقصبة سلا المعروف بالزعروري، وأمره باغتياله والقبض عليه، فغاوض الزعروري أشياخ الأندلس في ذلك، فاتفق رأيهم على أن يكون مع العياشي جماعة منهم عيناً عليه، وطليعة على نيته، واستخباراً لما هو عازم عليه، وما هو طالب له، فلازمه بعضهم، وشعر العياشي بذلك فانقبض عن الجهاد وازم بيته.

ثم إن الله أوقع النفرة بين السلطان زيدان وبين أهل الأندلس، وذلك أن السلطان المذكور كان قد بحث قبل ذلك إلى القائد الزعروري أن يجهز إلى درعة أربعمائة من أندلس سلا، فجهزهم إليها وطالت غيبتهم بها، ففر أكثرهم ونفرت قلوبهم عن الزعروري وسلطانه، فكان زيدان يبعث إلى أهل الأنتلس بسلا بتجديد البعث إلى درعة فيأبون الانقياد إليه في ذلك وكرهوه وأزمعوا على خلم طاعته، ثم وشوا إليه بقائده الزعروري فبحث زيدان

بالقبض عليه فقبض عليه ونهب أهل الأندلس داره، وكتبوا إلى السلطان بذلك مظهرين طاعته مكيدة ونفاقاً، فبعث إليهم مولاه وقائده المملوك عجبياً فمكث بين أظهرهم مدة فلم يعبؤوا به وصاروا يهزؤون به، ثم عدوا عليه فقتلوه فظهر منهم شق العصا على السلطان زيدان، وأظلم الجو بينه وبينهم، وبقي أهل سلا فوضى لا والي عليهم، وكثر النهب، وامتدت أيدي اللصوص إلى المال والحريم، وسيدي محمد العياشي ساكت لا يتكلم، واستمر الحال على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكره بعد هذا إن شاء الله.

# انعطاف إلى خبر عبد الله بن الشيخ بفاس والثوار القائمين بها وما تخلل ذلك

قد قدمنا ما كان من قدوم السلطان زيدان إلى فاس أواسط سنة تسع عشرة وألف واستيلاله عليها ثم خروجه عنها وإعراضه عنها وعن أعمالها إلى آخر دولته، وكان عبد الله بن الشيخ حياة أبيه الشيخ تحت أمره يصغي إليه ولا يقطع أمراً دونه، وقبل إنه خرج عن طاعته سنة عشرين وألف ولما قتل أبوه ببلاد الهبط كما مر استبد عبد الله هذا بفاس وما انشاف إليها على وهن وفشل ربح، وكان غالب جنده من شراقة، وشراقة مولاه هم عرب بادية تلمسان وما انضاف إليها، وصموا بلك لأنهم في ناحية الشرق من المغرب الأقصى معاربة، وأهل المغرب الأقصى يسمون أهل تلمسان وأعمالها مشارقة، لكن العامة يلحنون المغرب الأقصى يسمون أهل تلمسان وأعمالها مشارقة، كن العامة يلحنون في هذه النسبة فيقولون شراقة، فكان غالب جند عبد الله من هؤلاء العرب ومن انضم إليهم فهم حماته وأنصاره وبهم كان يعتصم، حتى أعطاهم أجنة في وسطة فيقول له: «أعطانية السلطان».

ومدواً أيديهم إلى حريم الناس ونهبوا الأسواق وجاهروا بالفساد وأظهروا السكر في الطرقات، واقتحموا على الناس دورهم، حتى أن امرأة كانت تطبخ خليماً وولدها رضيع عندها فاقتحم عليها الدار أحد شراقة فهربت المرأة وأغلقت عليها مشربة لها فلم يقدر لها على شيء فراودها على النزول فأبت، فقال لها: (إن لم تنزلي رميت الولد في الطنجير، فتمادت على الامتناع فومى به فيه، فما هو إلا أن رأت ولدها في وسط الطنجير صاحت والقت بنمسها عليه، فاندقت رقبتها ومانت، فغاظ الناس ذلك وأعظموه.

وقام رجل منهم يقال له أبو الربيع سليمان بن محمد الشريف الزرهوني محتسباً على شراقة، واعصوصب عليه كثير من العامة، وقاموا بنصرته، فقتل شراقة والتلمسانيين بفاس حيث وجدوا وحكم السيف في رقابهم ونفاهم عن فاس، وحماها من إذايتهم وطهرها من رجسهم، فاستحسن الناس أمره وأذعوا إليه.

قال في «المرآة»: وفي يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الأول، يعني سنة عشرين وألف ثار بفاس الشريف أبو الربيع سليمان بن محمد الزرهوني، وعضده الفقيه أبو عبد الله محمد اللمطي المعروف بالمربوع، وتبعهما أهل فاس بأجمعهم، وأخرجوا من كان بها من جيش السلطان وقتلوا كثيراً منهم وجرت في ذلك خطوب آلت بعد سنين إلى انقطاع الملك بفاس ويقى الناس فوضى إلى الآنه اه كلام «المرآة».

وكان ابتداء أمر شراقة واشتداد شوكتهم سنة ست عشرة وألف كانوا إدالة على أهل فاس نازلين بقصبة الطالعة وبقصبة أخرى وببعض الفنادق وقرب باب المسافرين، إلى أن قام عليهم الشريف أبو الربيع في التاريخ المتقدم، وكان عبد الله بن الشيخ يوم ثورة أبي الربيع وفتكه بشراقة غائباً في سلا فلما بلغه الخبر قدم ورام أن يصلح بين أهل فاش وبين شراقة وراودهم على ذلك فقالوا: «لا. لا، فسميت تلك السنة سنة لا لا. ثم أمر أبو الربيع أهل فاس بشراه المدة والتهيؤ لقتال شراقة وخرج إليهم فاقتتلوا خارج باب الجيسة فانهزمت شراقة، واستتب أمر أبي الربيع وسكنت أحوال المدينة وأمن الناس أماناً لم يعهد من زمان السلطان الغالب بالله.

وفي يوم الأربعاء رابع عشر جمادي الثانية سنة عشرين وألف كانت

وقعة المترب، موضع خارج باب الفتوح، وسببها أن أهل فاس استغاث بهم الملالفة واستصرخوهم على شراقة مكيدة وحيلة فخرجوا في يوم شليد الربح وكمن لهم شراقة بخولان وأغاروا عليهم بفتة، فانهزم الناس وقتل من أهل قاس نحو الألفين.

وفي فنشر المثاني، سبعمائة فقط، قال وجلهم هلك بالعطش، وغلقت الأبواب واضطربت المدينة، وهاج الشر بسبب ذلك مدة، ثم خرج أهل فاس مرة أخرى لقتال عبد الله بن الشيخ فهزموه وأسروه، ويقي في أيديهم فعفوا عن قتله وأطلقوه، وذهبوا خلفه حتى دخل داره من فاس الجديد.

ولما قتل أبوه الشيخ سنة اثنتين وعشرين كما مر. واتصل خبر مقتله بابنه عبد الله عزم على الأخذ بثأره من قاتليه أولاد أبي الليف، وأزمم المسير إليهم، ووافقه على ذلك الشريف أبو الربيع والفقيه المربوع وأصحابهما وامتنعت العامة من الذهاب معهم، لأن الشيخ لم تبق له في نفوس المسلمين مودة حيث باع العرائش للنصارى، فاجتمعت العامة بجامع القرويين وقالوا: ﴿لا نقبل سليمان ولا المربوع؛ وحاصوا حيصة حمر الوحش، واتخذوا رؤساء آخرين فوقع بسبب ذلك شر عظيم أدى إلى قتل الشريف مولاي إدريس بن أحمد الجوطي العمراني التونسي، وسبب ذلك أن منادي أبي الربيع مر ينادي في السوق باستنفار الناس مع عبد الله بن الشيخ، فقام إليه الشريف مولاي إدريس وضربه بعصا وسبه، فأقبل أبو الربيع ومن معه واقتحموا على مولاي إدريس دار القيطون وقتلوه على خصتها، ولما كان صباح القبر من الغد قام ولد مولاي إدريس وشكا هضيمته لعلماء فاس، فأمروه بالصبر. ثم التف عليه أهل العدوة وقصدوا دار أبي الربيع وناوشوه الحرب، فرجعوا مفلولين وقتل بعضهم والأمر لله وحده، ووقع الغلاء حتى بيع القمح بأوقيتين وربع للمد، وكثرت الأموات، حتى أن صاحب المارستان أحصى من الأموات من عيد الأضحى من سنة اثنتين وعشرين وألف إلى ربيع النبوي من السنة بعدها أربعة آلاف وستمائة، وخربت أطراف المدينة وخلت المداسر، ولم يبق بلمطة إلا الوحوش، وكثر النهب في القوافل.

ولما كان المحرم فاتح سنة ست وعشرين وألف قبض الشريف أبو الربيع على أربعة من كبار شراقة ثم قتلهم، فوجم لها اللمطيون وخاف الناس على المدينة، وتوقعوا الشر وعظم الرعب في القلوب حتى وقعت بسبب ذلك الهزيمة في كل مسجد من مساجد الخطبة بفاس، وذلك أنه كان إمام جامع القروبين ذات يوم يخطب، والناس في صحن المسجد، فوقع شؤبوب من المطر غزير، فابتدر من في الصحن الدخول إلى تحت السقف، فظن الناس أن أبا الربيع قد قصده شراقة فانهزموا وخرجوا من المسجد لا يلوي أحد على أحد، فبلغ الخبر إلى أهل جامع الأندلس فاقتدوا بهم، وبلغ الخبر إلى أهل الطالعة فكان كذلك، وتنابعت الهزائم بالمساجد.

وفي يوم السبت الخامس من صغر سنة ست وعشرين وألف قتل الشريف أبو الربيع غدراً في جنازة رجل لمطبي خرج إليها، فقتله الفقيه المربوع، وقتل أباه وأبناء عمه وسنة من أصحابه، ودفن مع والده بمسجد الجرف، ولما قتل أبو الربيع بقيت فاس في يد المربوع واعصوصب عليه المطيون، واشتدت شوكته، ثم قدم جمع من عشيرة أبي الربيع من زرهون وحالوا الفتك بالمربوع ففطن بهم ووقع بينه وبينهم قتال هلك فيه نحو مائة وثلاثين رجلاً وسلم المربوع منها.

وقال صاحب قمعتمد الراوية: لما قتل أبو الربيع الزرهوني قام أخوه مولاي أحمد يطلب بثأره وساق معه نحو أربعمائة من الزراهنة واقتحم بهم فاس، وقاتلوا الفقيه المربوع وشيعته من اللمطيين، فالتف أهل فاس على المربوع وقاتلوا معه الشريف يدا واحدة، فانهزم الشريف وقتل جل من معه، وكاد يقبض عليه باليد، ففر إلى روضة سيدي أحمد الشاوي، ومعه نحو الثمانين من أصحابه، فتبعهم الفقيه المربوع في جمع عظيم من اللمطيين واقتحم عليهم الروضة ففر الزراهنة إلى بيوت دار الشيخ فهجم عليهم المربوع بجنده وقتلهم أجمعين. ثم إن المربوع واللمطيين جاؤوا برجل يقال له عبد الرحمٰن الخنادقي كان يتعبد بزرهون فاستقدموه في جمادى الأولى سنة سيع الرحمٰن الخنادقي كان يتعبد بزرهون فاستقدموه في جمادى الأولى سنة سيع الرحمٰن الخنادقي كان يتعبد بزرهون فاستقدموه في جمادى الأولى سنة سيع

وعشرين وألف وراموا أن يملكوه ويجتمعوا عليه، فأنزلوه مع أصحابه في روضة الشيخ أبي الحسن علي بن حرزهم، واتصل الخبر بالقائد أحمد بن عميرة وزير عبد الله بن الشيخ فأنى وفتك بأصحاب الرجل المذكور، ولبجأ هو إلى ضريح الشيخ ابن حرزهم فرموه من طاق هنالك فقتلوه وسقط ميتاً على الغبر وبطل أمره.

ولما سئم أهل فاس من الفتن وكثرة الحصار وضاق بهم الحال من غارات الأعراب ذهبوا إلى عبد اللّه بن الشيخ بفاس الجديد ونصروه وأظهروا المحبة له، ففرح بهم غاية، وتحالفت العامة والخاصة على نصره والإذعان إليه، فصفح عنهم وعفا لهم عما سلف، وبعث وزيره إلى المربوع بالأمان فلم يأمن، وخاف على نفسه، وصمم مع اللمطيين على قتال عبد الله وتهيؤوا له حتى لم تصل الصلوات الخمس بالقرويين، ثم إن القائد حمو بن عمرو وزير عبد الله أمر بأن ينادى بأمان اللمطيين، ففر اللمطيون عن المربوع حينئذ حتى لم يبق معه إلا قليل ثم بعث إليه عبد الله بسبحته وخاتمه أماناً فلم يأمن وفر ليلاً إلى بني حسن فأخذه شيخهم سرحان وأتى به إلى عبد اللَّه فعفا عنه، وعادت دولة عبد الله إلى شبابها، واستتب أمره وتمهدت له البلاد، وذلك في جمادي الأولى سنة سبع وعشرين وألف، فجمع الجيوش وبعث بعض جنده لحصار تطاوين، وبعضهم لقبض الأعشار، وبعث وزيره حمو بن عمرو مع المربوع لأرجين موضع من جبال الزبيب، فغدر المربوع بالوزير وقتله اعتماداً على كلام سمعه من عبد الله فغضب عبد الله وأسرها في نفسه ثم في يوم الاثنين ثالث ربيع النبوي سنة ثمان وعشرين وألف قتل المربوع اللمطي ونهبت داره.

وقال في فنشر المثاني، قتله عبد الله بن الشيخ، وعلقه على البرج الجديد خارج باب السبع، ثم أنزله ولعبت عليه خيله، ثم بعد أيام وظف عبد الله على اللطميين ثمانين ألفاً فثقل عليهم أمرها فهربوا في كل وجه فاسقط عنهم نصفها، والله تعالى أعلم.

# ثورة محمد بن الشيخ المعروف بزغودة<sup>(١)</sup> على أخيه عبد الله بن الشيخ وما وقع في ذلك

قال في قضرح زهرة الشماريخ؛ لما رأى أهل بلاد الهبط ما وقع من افتراق الكلمة وتوقد الفتن بايموا محمد بن الشيخ المعروف بزغودة على ضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، وكان الذي قام بدعوته الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عيسى بن عبد الرحمٰن الإدريسي المحمدي اليونسي المعروف بابن ريسون، وهي أم جده علي نزيل تاصروت وبايموه على الكتاب والسنة وعلى إحياء الحق وإماتة الباطل فلما بلغ خبره أخاه عبد الله خرج لقتاله، فالتقى الجمعان بوادي الطين واقتتلوا فانهزم عبد الله وتقدم محمد إلى فاس فدخلها واستولى عليها في شعبان سنة ثمان وعشرين وألف، وقبض على بعض عمال عبد الله فقتلهم واستصفى أموالهم.

وفي آخر شعبان المذكور وقعت الحرب بينهما بمكناسة فانهزم محمد ودخل عبد الله فاساً في مهل رمضان من السنة وأظهر العقو عن الخاص والعام، ثم قتل أهل فاس قائده ابن شعيب وأخذوا حذرهم من عبد الله ثم وقع قتال بين أهل الطالمة وأهل فاس الجديد ودام أياماً عديدة حتى اصطلحوا لتاسع رجب من سنة تسع وعشرين وألف، ثم إن عبد الله خرج لقتال أخيه محمد فوقعت المعركة بينهما بوادي بهت فانهزم محمد وفر شريداً إلى أن قتله ابن عمه كما سبأتي إن شاء الله.

وفي يوم الجمعة خامس ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاثين وألف قتل الفقيه العالم القاضي أبو القاسم بن أبي النعيم بعد أن نزل من صلاة الجمعة

 <sup>(1)</sup> في النص المطبوع بفاس لنزهة الحادي ابن عودة وهو قريب التصحيف بزغودة فليحرر
 اه وقد ورد وصف ابن عودة بهذا اللفظ في تقييد خطي في تاريخ الدولة السعدية
 منسوب لسيدي عبد الرحلن بن عبد القادر الفاسي فظهر أن زغودة مجرد تصحيف.

بفاس الجديد فقتلته اللصوص بباب المدرسة العنانية، وفي دنشر المثاني؛ قتله اللمطيون بالزربطانة لأنهم اتهموه بالميل إلى عبد الله بن الشيخ فوقع بسبب قتله شر عظيم بين أهل العدوتين من فاس.

ولم يزل عبد الله في معالجة أهل فاس فتارة يميلون إليه وتارة ينحرفون عنه لفساد سيرته وقبح طويته حتى كان قائده مامى العلج ينهب الدور جهاراً ويعطي عبد الله كل يوم على ذلك عشرة آلاف مما ينهب من الناس من غير جريمة ولا ذنب.

وقام عليه بمكناسة أيضاً رجل يقال له الشريف آمغار وقام عليه بتطاوين المقدم أبو العباس أحمد النقسيس ولم يبق في يده إلا فاس الجديد وأما فاس القديم فتارة وتارة كما ذكرنا آنفاً لأنه استولى عليها الشريف أبو الربيع والفقيه المربوع ولما قتلا كما ذكرناه آنفاً قام بفاس محمد بن سليمان اللمطي المدعو الأقرع وعلى بن عبد الرحمٰن فقتل ابن سليمان.

وقام أحمد بن الأشهب مع ابن عبد الرحمٰن المذكور فوقعت فتن وحروب ثم قام الحاج على سوسان وابن يعلى وتولى أيضاً يزرور ومسعود ابن عبد الله وغيرهم من الثوار.

وكأنت فاس أيام هؤلاء على فرق وشيع لا يأمن التاجر على نفسه إلا إن استجار بأحد من هؤلاء ووقع من الفتن ما أظلم به جو فاس ونتن أفقها العاطر الأنفاس، وخلا أكثر المدينة واستولى عليها الخراب ودام الشر بين أهل العدوتين حتى كادت فاس تضمحل ويعفو رسمها.

وحدث غير واحد من الثقات أنه لما دامت الحرب بين أهل العدوتين ولم يكن لأهل الأندلس غلبة على اللمطيين قال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد الفاسى: لا يغلب أحد اللمطيين ما داموا مواظبين على قراءة الحزب الكبير للإمام الشاذلي رضى الله عنه، وكانت طائفة من اللمطيين يقرؤونه كل صباح بزاوية سيدي رضوان الجنوي من عدوة اللمطيين فسمع ذلك أهل عدوة الأندلس فاحتالوا على إبطال قراءة ذلك الحزب بأن بعثوا أحداً فاحتال على أولتك الذين يقرؤونه فاستضافهم فباتوا عنده جميعاً في منزل فلم الله ولم يزل منزل فلم يزل منزل فلم يزل والم يزل والمنزل فلم يؤل يعاني فتحها إلى أن طلعت الشمس فخرجوا، ولم يقرأوا الحزب ذلك اليوم، وأخير أهل الاندلس بذلك فحملوا على أهل عدوة اللمطيين فهزموهم وتحكموا فيهم مع أنهم كانوا لم يجدوا إليهم سبيلاً قبل ذلك ببركة حزب الشاذلي رضى الله عنه.

وذكر بعضهم أن سب هذه الفترة: ما حكي أن عبد الله بن الشيخ عزم على التنكيل بأهل فاس في بعض غلباته عليهم أيام خروجهم عليه، فاستشفعوا إليه بالصالحين المجذوبين: سيدي جلول بن الحاج، وسيدي مسعود الشراط، وكان من الملامتية؛ فلما وقفا بين يليه قال: فأما وجد أهل فاس شفيعاً غير هؤلاء الخراءين في ثبابهما؟ فغضب سيدي جلول. وقال: والله لا تصرف فيها ـ يعني فاساً ـ أحد أربعين سنة» وانصرفا؛ فيقال: إن عبد الله بن الشيخ انقلبت معدته فخرج غائطه من فمه أياماً إلى أن أتى بالشيخين فاسترضاهما، فكان أمر فاس كما قال سيدي جلول لم يطأطئ بالشيخين فاسترضاهما، فكان أمر فاس كما قال سيدي جلول لم يطأطئ المجلماسي رحمه الله كما سيأتي، وإنما كان يتصرف فيها رؤساء أهل فاس النين يسمونهم السياب، قال اليفرني: قوهذه حكاية صحيحة سمعتها من غير واحد بفاس، ملخصها ما ذكرنا.

ولم يزل عبد الله في محاربة أهل فاس القديم من سنة عشرين وألف إلى أن توفي يوم الاثنين الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين وثلاثنين وألف بسبب مرض اعتراء من إسرافه في الخمر وإدمانه عليه وكان لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً ويتعاطاه سراً وجهاراً.

قال في شرح وزهرة الشماريخ؛ ولما توفي عبد الله ولي بعده أخوه عبد الملك في شعبان سنة انتين وللائين والف ولم يزل مقتصراً على ما كان قد صفا لأخيه إلى أن توفى في ذي الحجة سنة ست وثلاثين وألف، ومن آثار عبد الله بن الشيخ: القبة التي على الخصة الكاننة أسفل المنارة التي بوسط صحن جامع القرويين: فإنه لم يكن في القديم إلا الخصة المقابلة لها شرقي الجامع المذكور.

#### ۔ غریبہ ۔

قال اليفرني: حدثني شيخنا الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد قال: وكان شيخ شيوخنا الفقيه الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة يقول: إن أحمد ابن الأشهب الذي تقدم ذكره قبل في الثوار أخبر به النبي ﷺ قال: والحديث بذلك مذكور في كتاب الجامع الكبير للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله الم وقتل ولد ابن الأشهب رابع جمادى الأولى سنة خمس وأربعين وألف فتك به علي بن سعد في جامع الفرويين وهو في صلاة العصر، وقامت بسبب ذلك حرب بين أهل الأندلس واللمطيين، وانقهت السلع التي بسوق القيسارية وسوق العطارين وبنى اللمطيون الدرب الذي بباب العطارين واستمرت الحرب نحو ثمانية أيام ثم اصطلحوا.

### ثورة أبي زكرياء بن عبد المنعم بالسوس ومغالبته لأبي حسون السملالي المعروف بابي دميعة على تارودانت

كان الفقيه أبو زكرياه يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي لما رجع من مراكش إلى السوس حسيما مر بدأ له في طلب الملك وجمع الكلمة لما رأى من افتراقها في حواضر المغرب ويواديه.

وكان المرابط أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الولي الصالح أبي العباس أحمد بن موسى السمادلي ويقال له أيضاً: أبو حسون قد ظهر بالصقع السوسي عند فشل ريح السلطان زيدان به واستولى على تارودانت وأعمالها.

فلما ثار الفقيه أبو زكرياء سار إلى تارودانت فتغلب عليها وملكها من يد أبي حسون المذكور وبعد أن وقع بينه وبينه معارك ومقاتلات كبيرة، وكان القاضي بتارودانت يومنذ الفقيه المالم أبر مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني، وكان أبو زكرياء قد استشاره فيما عزم عليه فلم يوافقه على ذلك ولم يساعده على مراده لما فيه من الخروج على السلطان بلا موجب، فغضب عليه الفقيه أبو زكرياء حتى أمر بقتله غيلة فهما قبل، فخرج القاضي من المدينة خائفاً يترقب، وذهب إلى مراكش فاستقر بها وعصمه الله منه وكتب إلى أبي زكرياء برسالة يعظه فيها وينهاه عن الخروج على السلطان ونصها:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم:

يقول الفقير الشديد الحاجة إلى رحمة مولاه الغني به عمن سواه، السائل منه التوفيق واللطف في ظمنه ومأواه، كاتبه عيسى بن عبد الرحمٰن السكتاني عفا الله عنه وسمح له: الحمد لله الذي جعل الصدع بالحق وظيفة الأنبياه، وأورثه بعدهم من خلقه فريق العلماء، والصلاة والسلام على من أكد أمر الصلح وقال: «اللين النصيحة» فقيل: لمن يا رسول الله، فقال: «لله ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتهم» والرضا عن آله وصحبه الذين سلكوا سبيله وانتهجوا من المناهج طريقه، وعن التابعين وتابع التابعين لهم إلى وقوع القصاص بين الخليقة، وبعد، فإني لما قفلت بحمد الله بسلامة وعافية إلى جبلي وجدت ألملي وأولادي، مستوحشين من البادية وإن كانت محل سلفي ومقر تلادي، بعد أن ألفوا الحواضر وطبعوا على طباعها فكانوا أحق بها، وكنت في غاية الشيق والتأسف لما حل بالأولاد فتذكرت قول بعض فقهاء الأندلس ممن نابه مثل ما نابني وأصابه مثل ما أصابني:

أليس من القبيح مقام مثلي بدار الخسف منكسف الجمال أخالط أهل سائمة وسرح وارتع بين راعية الجمال

فأجلت فكري، وإن كان الكل بقدر الله وإرادته، فرأيت أن ذلك، وفي القضاء لطف، أمر أنتجه، كما لا يخفى على ذي بصيرة، ما حل بالمغرب من

افتراق الكلمة، وتلاعب شياطين الإنس والجن بذوي العقول منهم فصاروا أحزاباً وفرقاً، فاتبعت كل طائفة من هواها ما كانت تعبد، حتى إذا عرض لعاقل أو عرض عليه منهم الإقلاع بادره الشياطين فسدوا عليه بابه، وأروه بإغوائهم وزينوا له أن ذلك يشينه لدى العامة ويوجب له السقوط من أعين الناس، مع أنه لا يعده من السقوط إلا ﴿ الْوَسْوَاسِ الْحَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِي بُوَسُّوسُ فِ صُدُودِ التَّاسِ ١ فِي مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس 4. 6] وأين يغيب عن الموفق أن السقوط من عين الله هو الطامة الكبرى، وأين غاب عنه أن العبرة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ لا بكلام الهمج الرعاع ممن لا يزال الشيطان يلعب به آخذاً بزمامه ساكناً على قلبه ولسانه، وأين يغيب عنه من كتاب الله: ﴿ أَلَّنَّا مَن طَغَيِّ و وَمَاثَرَ لَلْتِيْوَ اللَّذِيَّ فِي فَإِنْ لَلْشِيمَ مِنَ السَّارَىٰ أَنْ وَأَنَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيهِ. وَفَهَى النَّفَسَ عَنِ ٱلْمَوْغُ إِنَّ فَإِذَّ ٱلْكِنَّةَ هِيَ ٱلمَّأْرَىٰ﴾ [النازمات: 37 ـ 41] فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون هذه مصيبة عظيمة نزلت بمغربنا فافترق ملأهم وقتلت سرواتهم وانتهبت أموالهم وهتكت حرمهم ومزقت أعراضهم وفسدت أديانهم واختلت وبدت عن التوفيق آراؤهم وكادت تطمع بل طمعت فيهم أعداؤهم اللّهم ياذا الطول والامتنان يا حنان يا منان ياذا الجلال والإكرام تداركنا بألطافك الخفية في ديننا ودنيانا يا خالق الأرض والسماء.

فإن قلت: ما ذكرته من أن خروجك من الحواضر إلى البوادي هو نتيجة افتراق الكلمة كما فعله من يقتدي به من الصحابة رضي الله عنهم فتبدى صحيح، وما دليلك على التلاعب؟ قلت: ما خرجه أئمة الصحاح من منع الخروج على الأثمة وأن الواجب في حق من رأى منهم ما يكره الصير والاحتساب إذ غائلة الجور، وإن تفاحش، أقل بكثير من غائلة الخروج الذي يترتب عليه فساد المهج والأموال والأعراض والأديان ومتك للحرم، ولهذا صبر على الحجاج من علماء الصحابة والتابعين من صبر حتى لقوا الله تعالى مسالمي الأديان، وبعبادته مغتنمي الزمان، وتذكر، فما بالعهد من قلم، بالمرابط أبي محلي كان في قطره عالى الصبت يقصد ويتبرك به ويعتقد فيه أنه بالمرابط أبي محلي كان في قطره عالى الصبت يقصد ويتبرك به ويعتقد فيه أنه مسلم وبلغ به الحال إلى أن سولت له نفسه أو سول لها أنه يصلح به

ما لم يصلح بغيره من أهل الزمان نقام وأعانه عليه قوم آخرون حتى ملأ الدنيا صياحاً ودعاوى وعياطاً وأكانيب لا يشهد لها عقل ولا نقل فتمرد على المسلمين حتى لم يسلموا من لسانه ويله، فقتل ونهب وسب واغتاب وحمل نقسه ما لا تطبقه فاستهوته شياطين الإنس والجن والنفس والهوى، ثم بعد ذلك كله لم يحصل من سعيه على طائل وآنته الفغلة عن الكتاب والسنة والرضا عن النفس حتى أنه حكمها فصارت تلعب به إلى أن فاه وادعى وأموال وغير ذلك، أيشك من ارتاض بالكتاب والسنة ونظر بعين الشريعة إن فعلما ذلك مما حمله عليه من تجب مخالفته من الشيطان والنفس والهوى؟ وربعا استحسن فعله ذلك من شيعته من ابتلي به أو قلده تقليداً ردياً في فعله فؤان توليت فإنما عليك إثم الأرسيين، وإلى الآن كانوا يستصوبون فعله ويستحسنون قوله مع أنه بمعزل عن الكتاب والسنة.

فإن قلت: وهذه طائفة الفقراء ما بين متعصب متحزب ومتحيل متصيد ومتسور على ما استأثر به الباري من الغيوب مرتكب للآثام مصر على العيوب، قلت: وهذه طائفة الفقراء فيها جل ما تقدم وزيادات تضيق عن الإحاطة بها السطور والطروس قد بندتها، والعياذ بالله، الفتن وشردها ما تخوفته من المحن، بانت العلوم واضمحلت الفهوم وتعطلت الرسوم فلا منطوق يذكر ولا مفهوم.

هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود

قلت: وهذا الشيخ أبو زكرياه، وهو الذي يساق إلى نصحه الحديث، كنا نستسقي به ونستشفي، وكانت تشد إليه الرحال ولا يأنف من إتيانه النساء والرجال، قد أنته من أقطار مغربنا الوفود، ودانت له الذفاب والأسود وكان يعلم الجهال ويهدي الضلال، ويطعم الجائع ويكسو العريان، ويعين ذا الحاجة وبغيث اللهفان، وهي سبيل يا لها من سبيل، وطريقة ما أحسنها من طريقة، ثم صارت تلك الجموع، وكان أمر الله قدراً مقدوراً، أيدي سبا.

وتلاشت شذر مدر ما لها من نبا.

فقلت من التعجب ليت شعري أأيـقـاظ أمـيـة أم نـيـام

فإن قال شيطان من شياطين الإنس أو الجن: هذا ما أريد به وجه الله، قلت: الله الموعد، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وإن خطر هذا وهجس بقلب الشيخ أكرمه الله والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قلت: أدل دليل على أني قصدت محض النصيحة، هو أنه استنصحني على دفاع أبي محلي فنصحته وقلت له: إن هذا لا تستقيم معه الديانة فكأنه ما قبل فانفصلت عنه وهو يقول: استخر لي الله فكاتبته بأن لا يفعل، ثم لما نزل وكان على باب الغزو من تارودانت خلوت به فقلت له إذ ذاك: إن الناس يقولون كذا وكان على باب الغزو من تارودانت خلوت به الزمان، فجمعنا في رملة إلى الآن أتخيل حرها، وتبرأ من كل ما يقال، وما زلت على المنع إلى أن جاءت كراريس من قبل أبي محلي فتأملتها فوجدتها مشتملة على كفريات في جزئيات، فيحتلذ شرح الله صدري لإباحة دفاعه.

ثم وإن قلت ذلك، فنفسي آمرة ولا أقول في نفسي ما كان يقوله سحنون في قضية ابن أبي الجواد: «مالي وله الشرع قتله، ولو قلت أو غششت لغششت في قضية ذلك الرجل وزينت لك قتاله أولاً لأن ذلك هو مقتضى التعصب للأمير وإذلم أتعصب إذ ذاك فكيف أستسهله الآن، فتعين أني نصحت لكم أن تبلتم، وإلا فكما قال تعالى عن نبي من أنبيائه: ﴿ وَلَلِكِنَ لَهُ عَبُّونَ الْشَهِوبِ ﴾ الأمراف: ﴿ وَلَلِكِنَ اللّهِ عَبْلُونَ مَنْ مِلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ قبله: إن والأرض أما قلت لك بعد رجوعي العام الأول من مراكش بل الذي قبله: إن العدر لا يحسن؟ وصرحت ولوحت بأن شق العصا لا يحل غير مرة؟ وما كفاني القول الدال على ذلك إلى أن زدت الفعل بالخروج من مدينة لا إنفها كما قال:

#### فوالله ما فارقتها عن قلي لها وإني بشطي جانبيها لعارف

ورضيت بالبادية، مع جفائها، فراراً من الفتن، وصملاً بقول ﷺ:

البوشك أن يكون خير مال الرجل ضاماً يتبع به سعف الجبال ومواقع القطر يفر
بدينه من الفتن؟ ثم بعد، فعلى هذا كله، نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا،
وعدوا عليّ من القبائح طاعتي للائمة مع أنك يوم جاء إلى دارك قلت لهم:
الهذا أميركم؟، ونحن لا نشك أنك من المعتبرين في مغربنا وأن بيعتك لأحد
لازمة لنا، وكذلك حين ذهبت إلى مراكش في وقعة أبي محلي قد أراد أهل
مراكش فأبيت، وأبحت البلاد لخدم الأمير وقلت لهم: إنه الأمير. وفهمه
الناس عنك بلسان الحال وبلسان المقال ونصروه بمرأى منك ومسمع،
أنشك بعد أن كان منك هذا أنك مبايع وأنت قدوة؟ وإذا كان هذا فأي حجة
للك على الأمير ولا على المأمورين؟ فمن زين لك قتاله فقد غشك إذ هو
مسلم وابن مسلمين.

ذإن قلت: موافقتي مشروطة بشروط لم يوف لي بها، قلت: هب أنه لم يوف لك أفتستبيح قتاله لأجل ذلك؟ والرسول ﷺ يقول: ﴿إِذَا التَّقَى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» الحديث. فبالله أيها الشيخ ما تقول في هذا الحديث وأنظاره؟ وما تقول فيما انتهب أو عسى أن ينتهب من أموال الناس وأخذ بغير حق وأنفق في سبيل الطاغوت والرسول ﷺ يقول: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس؟ أو ما تستحيي من ربك يوم تسأل عن النقير والقطمير، ولست ممن خفي عليه ذلك كله فتعذر عند

المخلوقين؟ أو ما علمت أن كثيراً من العوام يعتقد جواز ذلك إذ رآك ارتكبته فتكون قد سننت هذه السنة وضل بسبب ذلك كثير من الناس؟ أو ما خشيت دعوة المظلوم التي ما بينها وبين الله حجاب؟ أو ما كنت تعير من يرتكب مثل ذلك من الولاة وتتأسف عليه؟ ولا تعير أخاك المؤمن؛ الحديث.

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

أما انتبهت لما وقع لأهل درعة من النهب والسلب واسترقاق الأحرار وهتك الحرم؟ (إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام) الحديث. وقد أتانا السؤال من قبل الشيخ عن صنيع سكتانة ذلك ولم يستطع إذ ذاك من نظر بنور العلم أن يقول لهم في وزر نظراً إلى ما آل إليه الحال في أهل درعة مع أن جلهم حملة القرآن وعامتهم بله «وأكثر أهل الجنة البله». أفيليق بحق الصلحاء أن يسلط عليهم من لا يرحمهم؟ وولا تنزع الرحمة إلا من قلب شقى؛ (إنما يرحم الله من عباده الرحماء) (من لا يرحم لا يرحم) (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو نسيت أنه يقتص للجماء من القرناء؟ وأن الظلم الذي لا يتركه الله ظلم الناس بعضهم لبعض؟ أفي علمك أن حسناتك تفي بما عليك من التبعات؟ أو أنه لا تباعة لأحد عليك؟ ولو كنت بدرياً لاحتمل أن يقال في شأنك: ما قاله ﷺ لعمر: ﴿وَمَا يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟؛ أو كما قال عليه السلام، "والظلم ظلمات يوم القيامة، أو تستطيع أن تقتحم ظلمات الصراط وأنت مسؤول عن القيراط؟ وحتى أهل تارودانت بلغنا أنه لم يغن في شأنهم الترويع بل بلغ بهم الحال والجور إلى التقريع، فاتق الله أيها الشيخ ولا تكن كمن إذا قيل له: «اتق الله أخذته العزة بالإثم» هذا ما يتعلق ببعض حقوق الناس على العموم ويتعلق بحق كاتبه على الخصوص، إنك أخذت عليه أن يؤدي الطاعة للأمير ويرعى ما هو من شيم المؤمنين من حسن العهد والتبري من الغدر وشق العصا بعد أن بذل وسعه في نصحك ونصح الأمير، وحاول بكليته على جمع الكلمة وتعب في ذلك واقتحم فيه عقبات لا يقطعها إلا بازل، ولا سبيل إليها لمن يكون في دينه وعمله مثلي ممن هو نازل:

إلى كرم وفي الدنيا كريم لعم أبيك ما نسب المعلى ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعى الهشيم إذا غاب ملاح السفينة فارتمت بها الريح هوجاً دبرتها الضفادع ولكن ليس من شرط النصيحة كمال الناصح كما أنه ليس من شرط تغيير المنكر عدم ارتكاب المغير ما غير، لأن هذه طاعة وتلك أخرى، والتوفيق بيد الله سبحانه، نعم بلغني مع ذلك وجزم لي به أنك مع بذل النصح لك وللأمير أصلح الله الجميع وأصلح ذات بينهم أخذت عليّ بالرصد ني قفولي لصبيتي والرجوع إليهم رعاية لما يجب ويندب من حقوقهم، وهل هذا إلا حكم الهوى والشيطان، أعندك ما تستبيح به ذلك؟ مع أني والحمد لله أينما كنت لا أسعى إلا في مصلحة جهد الاستطاعة أو بث نصيحة حين لا أرى من يبثها، أو إغاثة ملهوف حين تجب إغاثته، ﴿ أَينَا بَسَطْتَ إِنَّ يَدَكُ لِلْقَلْلَفِي﴾ [المائدة: 28] الآية ولكن الله عز وجل يقول: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُّرُ ٱلسَّيَّقُ إِلَّا بِأَهْلِيهُ﴾ [فاطر: 43] وفي التوراة: «من حفر حفرة فليوسعها، ولا تحفرن بئراً تريد بها أخاً، فأين وجدت ما يسوغ لك ارتكاب مثل هذا قولاً أو فعل أو إشارة أو تصريحاً أو تلويحاً؟ وأي جريمة توازي هذه الجريمة؟ أو كبيرة من الآثام أكبر منها؟ والله السوعد، ﴿ وَسَيَعْكُ ٱلَّذِينَ ظَلَوَّا أَنَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِونَ ﴾ [الشعراء: 227] هذا، والسعاية المصحوبة بسؤالي عن دفاع سكتانه أين تجدون ما يوجب إباحتها؟ أين غاب عنكم إنها من الكبائر؟ واين غاب عنكم قوله ﷺ: ﴿إِن الْرجل ليتكلم بكلمة يهوي بها في النار سبمين خريفاً؟؛ أهذا من أخلاق المؤمنين والصالحين؟ وأنت من بيت الصلاح، ما كان جدك يرضى مثل هذا وهما كان أبول أمراً سوم امريم: 28 وهذا والله أعلم نتيجة قرناء السوء، ولا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله، وإلى هذا ينتهي حق الصحبة أعنى بذل النصح، إن الله يسأل عن صحبة ساعة ونحن صحبناك واعتقدناك ونصحناك ووعظناك «انصر أمحاك ظالماً أو مظلوماً» فنصرناك بالرد إلى الجادة، أين أنت من مولانا الحسن بن علي إذ تخلى عن الأمر لابن عمه معاوية مع أنه هاشمي علوي فاطمي إحدى ريحانتي النبي هي ومعاوية أموي يجمعهما عبد مناف؟ فتخلى عن الإمارة مع أنه إمام وابن إمام وأصلح الله به، وهو ميد، بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بعد أن كان يلقب بأمير المؤمنين، فقال له بعض أصحابه إذ سلم عليه: فها عار المؤمنين، فلم يكترث بذلك وقال: «النار أشد من العارة ألهمنا الله وإياكم رشد أنفسنا وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: انتهى.

ولم يزل الفقيه أبو زكرياء مصمماً على طلب جمع الكلمة إلى أن الخترمته المنية: قال صاحب الفرائد ما صورته: قام الشيخ أبو زكرياء بجمع الكلمة والنظر في مصالح الأمة واستمر به علاج ذلك إلى أن توفي ولم يتم له أمر انتهى، وكانت وفاته ليلة الخميس سادس جمادى الثانية من سنة خمس وثلاثين وألف بقصبة تارودانت وحمل من الغد إلى رباط والده فدفن بجنبه رحمه الله.

# بقية أخبار السلطان زيدان وذكر وفاته رحمه اش(١)

قد ذكر المؤرخ لويز البرتغالي في كتابه الموضوع في أخبار الجديدة شيئاً من أخبار السلطان زيدان وصاحب مراكش مسالماً لنا كافاً عن حربنا وكانت القبائل تفتات عليه في غزونا فكانت عاراتهم لا تنقطع عنا، وكان هو أيضاً معهم في شدة ومكايدة من أجل عوراتهم عليه ثم ذكر أن من جملة من غزاهم في دولته السيد سعيد الدكالي قلت: وأظنه والد السيد إسماعيل صاحب الزاوية المشهورة ببلاد دكالة، قال: فنهض سعيد بحال وغيرة وامتعاض للإسلام وسار إلى الجبل الأخضر وغيره نجمع الجموع نحو اثني عشر ألفاً وزحف بهم الى الجديدة، ووافقه على ذلك قائد آزمور وبعض أشياخ الشاوية، وكانوا في نحو مائتين وخمسين من الخيل، وارتاع النصاري منهم وخافوا خوفاً شديداً، وأمرهم وغلسم بالجد في حراسة الأسوار والأنقاب، وأن يسدوا باب الجديدة ولا يفتحوا منه إلا خوخته، وحاصرهم المسلمون ثلاثاً ثم قضى الله بوفاة السيد سعيد فافترق ذلك الجمع. قال لويز: «مات أسفاً على ما فاته من الفتك

وفي سنة أربع وثلاثين وألف خرج السلطان زيدان من مراكش وقصد ناحية آزمور ولما انتهى إلى الموضع المعروف بأم كرس من بلاد دكالة حمل إليه نصارى الجديدة هدية نفيسة، ثم قدم ثغر آزمور في نحو أربعين ألفاً من الخيل على ما زعم لويز ودخل البلد، وأخرج أهل آزمور عدة مدافع من البارود فرحاً به، ولما سمع نصارى الجديدة بذلك أخرجوا مدافعهم أيضاً فرحاً بالسلطان وأدباً معه.

<sup>(1)</sup> قضية أخذ الأسبان اكتب زيدان شهيرة في كتب الإفرنج وتواريخهم فتراجع فيها ولا بد والكتب لا زالت محفوظة بخزائن الأسكيريال قرب مادريد وقد دعت الحكومة الأسبائية في وقتنا هذا وهو 1342 أحد الفرنسيين لجعل برنامج لها.

وفي سنة ست وثلاثين وألف ثار على السلطان زيدان الفقير إبراهيم كانوت هكذا سماه لويز، ولم أدر من هو، قال: وفي خامس عشر من دجنبر من السنة تواقف جيش الثائر المذكور مع جيش السلطان للحرب ببلاد دكالة، وكان جيش السلطان يومئذ ألفأ وخمسمائة فقط، وجعل على مقدمته ابنه عبد الملك، فانهزم إبراهيم وقتل، وقتل جماعة كثيرة من أصحابه وقبض على ولده فبعثه السلطان مع عدد وافر من رؤوس أصحابه إلى مراكش وأخرج نصارى الجديدة المدافع أيضاً فرحاً بهذا الخبر، فبعث إليهم السلطان زيدان بفرس أحمر لقائدهم إكراماً له، وكتب إليهم بكتاب تاريخه سادس رمضان سنة ست وثلاثين وألف مكافأة لهم على أدبهم معه، انتهى كلام لويز وقال اليفرني رحمه الله: فكان السلطان زيدان من لدن مات أبوه المنصور وبويع هو بفاس في محاربة مع إخوته وأبنائهم ومقاتلة مع القائمين عليه من الثوار الذين تقدم ذكر بعضهم، ولم يخل قط في سنة من سنى دولته من هزيمة عليه أو وقيعة بأصحابه، ووقعت بينه وبين إخوته معارك يشيب لها الوليد، وكان ذلك سبب خلاء المغرب، وخصوصاً مدينة مراكش، ومما عد عن نحس زيدان واستدل به على فشل ريحه أنه في بعض الوقائع بعث كاتبه عبد العزيز بن محمد التغلبي بعشرة قناطير من الذهب إلى صاحب القسطنطينية العظمي وطلب منه أن يمده ببعض أجناده كما فعل مع عمه عبد الملك الغازي، فجهز له السلطان العثماني اثني عشر ألفاً من جيش الترك وركبوا البحر فلما توسطوه غرقوا جميعاً ولم ينج منهم إلا غراب واحد فيه شرذمة قليلة.

وقال منويل: إن قراصين الإصبيول غنمت في بعض الأيام مركباً للسطان زيدان فيه أثاث نفيسة من جملتها ثلاثة آلاف سفر من كتب الدين والأدب والفلسفة وغير ذلك.

قال اليفرني: «وكان زيدان غير متوقف في الدماء ولا مبال بالعظائم قلت: وهو مخالف لما ذكره زيدان في رسالته التي خاطب بها أبا زكرياء المتقدمة من أنه ما سعى في قتل أحد إلا بفتوى أهل العلم والظن بزيدان أنه ما قال ذلك إلا عن صدق، وإلا فمن البعيد أن يفخر على خصمه ويدلي بشىء هو متصف بضده.

وكان زيدان فقيهاً مشاركاً متضلعاً في العلوم. وله تفسير على القرآن العظيم اعتمد فيه على ابن عطية والزمخشري.

قال اليفرني: وكان كثير المراه والجدال كما وقع له مع الشيخ أبي المباس الصومعي، قلت: الذي وقع له مع الصومعي هو أنه لما ألف كتابه الموضوع في مناقب الشيخ أبي يعزى رضي الله عنه وسماه «المعزى» بضم الميم وفتح الزاي يصيغة اسم المفمول من الرباعي عارضه زيدان، وهو يومئذ بتادلا والياً عليها من قبل أبيه، بأنه لم يسمع الرباعي من هذه المادة وإنما قالت العرب: عزاه يعزوه ثلاثياً، فأصر أبو العباس رحمه الله على رأيه إلى أن لطمه زيدان على وجهه بالنعل، فشكاه إلى المنصور فقال له: لو لطمك وهو المخطئ لعاقبته أما إذا كان الصواب معه قلا.

قلت: كان زيدان يومئذ في عنفوان الشبيبة فصدر منه ما صدر:

فإن يك عامر قد قال جهلاً فإن منظمة الجهل الشباب

ومع ذلك فما كان من حقه أن يفعل، وأظن أن انتكاس رايته سائر أيامه إنما هو أثر من آثار تلك اللطمة، فإن لله تعالى غيرة على المنتسبين إلى جنابه العظيم، وإن كانوا مقصرين، فنسأله سبحانه أن يجنبنا موارد الشقاء ويسلك بنا مسالك الرفق في القضاء، وللسلطان زيدان شعر لا بأس به منه قوله:

فتنتنا سوالف وخدود وعيون مدهجات رقود ووجوه تبارك الله فيها وشعور على المناكب سود أهلكتنا الملاح وهي ظباء وخضعنا لها ونحن أسود

وقوله:

مررت يقير هامد وسط روضة عليه من النواد مثل النمارق

فقلت لمن هذا فقالوا بذلة ترحم عليه إنه قبر عاشق وكانت وفاته رحمه الله في المحرم فاتح سنة سبع وثلاثين وألف، ودفن بجانب قبر أبيه من قبور الأشراف قبلي جامع المنصور من قصبة مراكش ومما نقش على رخامة قبره قول القاقل:

هذا ضريح من به تفتخر المفاخر حامي حمى الدين بك ل ذابسل وبساتسر الا زال صوب رحمة الله عسليم مساطسر أرخ وفساة مسن غسدا جساراً لسرب غسافسر زيدان سبط أحمد مستكر المماثر أجل من خاض الوغا وللاعادي تساهس ومن شذا رضوانه نفحة كل عناظر بمقعد الصدق علا أبو الممالي الناصر

ووزراؤه: الباشا محمود، ويحيى آجانا الوريكي وغيرهما، وكتابه: عبد العزيز الفشتالي كاتب أبيه، وعبد العزيز بن محمد التغلبي وغيرهما، وقضاته: أبو عبد الله الرجراجي وغيره، وترك عدة أولاد منهم: عبد الملك والوليد ومحمد الشيخ، وهؤلاء ولوا الأمر بعده، وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع.

#### الخبر عن دولة السلطان أبي مروان عبد الملك بن زيدان رحمه الله

لما توفي السلطان زيدان رحمه الله في التاريخ المتقدم بويع بعده ابنه عبد الملك، ولما تمت له البيعة ثار عليه أخواه الوليد وأحمد فوقعت بينه وبينهما معارك وحروب إلى أن هزمهما واستولى على ما كان بيدهما من العدة والذخيرة، وفر أحمد إلى بلاد الغرب فدخل حضرة فاس يوم الجمعة الخامس والعشرين من صفر بعد وفاة أبيه بستة وأربعين يوماً فاتسم بسمة

السلطان وضرب سكته، وفي ثالث عشر شوال من السنة عدا على ابن عمه محمد بن الشيخ المعروف بزغودة فقتله غدراً بالقصبة، ولما كان الحادي عشر من ذي الحجة سنة سبع وثلاثين وألف أخذ أحمد المذكور وسجن بقاس الجديد على يد قائدهم عبو وياها وبقى مسجوناً سبع سنين ثم خرج من السجن مستخفياً بين نساء في سابع رجب سنة أربع وأربعين وألف وأعلن المامة بنصره ولم يتم له أمر، ثم توفي قتيلاً في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وألف مرى برصاصة من بعض العامة فكان منها المعدة سنة إحدى وخمسين وألف أمر.

# ظهور أبي عبد الله العياشي بسلا ومبايعة أكابر عصره له على الجهاد والقيام بالحق

قد تقدم لنا انتقاض أندلس سلا على السلطان زيدان وقتلهم مولاه عجيباً فيقيت سلا فوضى لا والي بها فكثر النهب وامتدت أيدي اللصوص إلى المال والحريم، وسيدي محمد العياشي ساكت لا يتكلم وكثرت الشكايات من التجار والمسافرين بمخافة السبل وقطع الطرقات، فأهرع الناس إلى أبي عبد الله المذكور من كل جانب، وكثرت وفوده، وأشرقت في الجو السلاوي أنواره، فشمر عن ساعد الجد وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المحذكر.

ولما طالبه الناس بالتقدم عليهم والنظر في مصالح المسلمين وأمور جهادهم مع عدوهم أمر أشياخ القبائل وأعيانها من عرب وبوبر ورؤساء الأمصار أن يضعوا خطوطهم في ظهير بأنهم رضوه وقدموه على أنفسهم والتزموا طاعته، وأن أي قبيلة خرجت عن أمره كانوا معه يداً واحدة على مقاتلتها حتى تفيء إلى أمر الله، فأعطوا بذلك خطوطهم في ظهير، وأنهم رضوه وقدموه على أنفسهم، ووافق على ذلك قضاة الوقت وفقهاؤه من تامسنا إلى تازا. وكان الحامل له على طلب ذلك منهم أنه بلغه عن بعض طلبة الوقت أنه قال لا يحل الجهاد إلا مع الأمير، ففعل ذلك خروجاً من تلك الدعوى الواهية، وإلا فقد كتب له علماء الوقت كالإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر، والإمام أبي إسحاق إبراهيم الكلالي بضم الكاف المعقودة، والإمام أبي عبد الله محمد العربي الفاسي وغيرهم بأن مقاتلة العدو الكافر لا تتوقف على وجود السلطان وإنما جماعة المسلمين تقوم مقامه(1)، ولما كمل أمره وبايعه الناس على إعلاء كلمة الله ورد الظلم عن ضعفاء الأمة ضاق الأمر على عرب الغرب لاعتيادهم الفساد وعدم الوازع ومحبتهم الخلاف والفتنة، فنكث سعته جماعة منهم.

وكان ممن نكث الناصر بن الزبير في لمة من شراقة فقاتلهم أبو عبد الله حتى ظفر بهم ثم عفا عنهم، ونكث أيضاً الطاغي بالتاء بدل الطاء في لسانهم مع جموعه أولاد سجير فغلبهم وعفا عنهم، وكذلك عرب الحياينة طغوا على أهل فاس وعاثوا خلال تلك البلاد بإغراء ولد السلطان زيدان، فقاتلهم أبو عبد الله فكانت الدبرة عليهم، وتاب على يده جماعة من رؤساء شراقة الذين كانوا مع الحياينة، وكانت عاقبة كل من بغي عليه خسراً.

وكان أهل سلا قد لقوا من نصاري المعمورة مضرة وشدة، فلما اجتمعت الكلمة على أبي عبد الله العياشي ورد الله كيد من نكث في نحره كان أول ما بدأ به أنه تهيأ للخروج إلى حلق المعمورة، واستعد لقتاله ومنازلة من فيه من النصارى طمعاً في فتحه فيتقوى المسلمون بذخائره، وكان المسلمون قد حاصروه قبل ذلك فلم يقدروا منه على شيء وصعب عليهم أمره، وكان أبو عبد الله إذا أراد الله أن يظفره بغنيمة رأى في منامه أنه يسوق خنازير أو نحوها، ولما سار بجموعه إلى الحلق ونزل عليه رأى قطعتين من

ال في مقدمات ابن رشد ما نصه: قويجاهد العدو مع كل بر وفاجر وقد قال رسول الله 灣: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، اه فكيف بهذا الولى الكبير رضى الله عنه. اه من إملاء مؤلفه.

الخنازير معها عنوز، فكان من قضاء الله وصنعه أنه في صبيحة تلك الليلة قدمت أغربة من سفن النصارى بقصد الدخول إلى الحلق فضيق عليهم رماة المسلمين الذين بالخندق، فأرادوا أن ينحرفوا إلى البحر فردهم البحر إلى ساحل الرمل هنالك فتمكن المسلمون منهم وقتلوا وسبوا ووجدوا في الأغربة زهاء ثلاثمائة أسير من المسلمين فأعتقهم الله، وأسر يومنذ من النصارى أكثر من ثلاثمائة، وقتل منهم أكثر من مائتين، وظفر المسلمون بقبطان من عظمائهم فقدى به الرئيس طابق رئيس أهل الجزائر، وكان عندهم محبوساً في قص من حديد.

واستقامت الأمور لأبي عبد الله العياشي بسلا وبنى داره داخل باب المعلقة منها، وبنى برجين على ساحل مرسي العدوتين من ناحية سلا، وهما المعروفان اليوم بالبساتين.

م كانت غزوة الحلق الكبرى وكان من خبرها أن جيش أهل فاس خرجوا بقصد الجهاد فنزلوا بعوضع يعرف بعين السبع وكمنوا فيه ثلاثة أيام وفي البوم الرابع خرج النصارى إلى تلك الجهات على غرة فظفر بهم المسلمون، وكان النصارى الما خرج جيش أهل فاس أعلمهم بذلك مسلم عندهم مرتد فاعطوه سلماً وجاء بها إلى سلا بقصد بيمها والتجسس لهم على الخبر فأخذ وقتل، وعميت عليهم الأنباء إذ كانوا ينتظرون من يرد عليهم وقتل منهم نحو الستمائة، ولم ينج إلا القليل حتى لم يبت في الحلق تلك أللية إلا نحو أربعين رجلاً منهم، وغم المسلمون منهم أربعمائة من العدة، الليلة إلا نحو أربعين رجلاً منهم، وغم المسلمون منهم أربعمائة من العدة، حنماً على يوم المسامر، لأن النصارى خذلهم الله كانوا قد فعب إلى طنجة منا المسام، بثلاثة رؤوس تنزل على الأرض والرابع يقى مرفوعاً، ويثوا ذلك في مجالات القال مكية عظيمة تنضره منها الرجالة، فلما رجع وأعلم بضعف من يقي بالحلق بعث إلى أهل الأندلس بسلا يصنعون له السلام كي يصحد بها إلى من بقى في الحلق فيستأصلهم، فتثاقلوا عن صنعها غشأ عسمحد بها إلى من بقى في الحلق فيستأصلهم، فتثاقلوا عن صنعها غشأ

للإسلام ومناواة لأبي عبد الله، حتى جاء المدد لأهل الحلق، وكانت تلك الرابطة بين أهل الأندلس والنصاري متوارثة من لدن كانوا بأرضهم، فكانوا آنس بهم من أهل المغرب، فلما أتى أبو عبد الله بالسلالم لم تغن بعد شيئاً، ومن هنالك استحكمت البغضاء بينه وبين أهل الأندلس، وكان أهل الأندلس قد أعلموا النصاري بأن محلة أبي عبد الله النازلة لمحاصرة الحلق ليست لها إقامة فبلغ ذلك أبا عبد الله فأقام عليهم الحجة، وشاور العلماء في قتالهم فأفتى أبو عبد اللَّه العربي الفاسي وغيره بجواز مقاتلتهم، لأنهم حادوا الله ورسوله ووالوا الكفار ونصحوهم، ولأنهم تصرفوا في مال المسلمين ومنعوهم من الراتب، وقطعوا البيع والشراء عن الناس، وخصوا به أنفسهم وصادقوا النصاري وأمدوهم بالطعام والسلاح، وكان سيدي عبد الواحد بن عاشر لم يجب عن هذه القضية حتى رأى بعينه حين قدم إلى سلا بقصد المرابطة، فرأى أهل الأندلس يحملون الطعام إلى النصاري، ويعلمونهم بعورة المسلمين، فأفتى حينئذ بجواز مقاتلتهم فقاتلهم أبو عبد الله وحكم السيف في رقابهم أياماً إلى أن أخمد بدعتهم، وجمع الكلمة بهم.

ولما وقعت غزوة الحلق الكبرى قدمت الوفود على أبي عبد الله بقصد التهنئة بما منحه الله من الظفر فحض الناس على استئصال شافة من بقى بالحلق من النصارى، وعير العرب بترك الكفار في بلادهم، وكان ممن حضر من العرب جماعة من الخلط ويني مالك والتاغي والدخيسي وغيرهم، فقال لهم أبو عبد الله: ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ لَمْ تَأْخَذُكُمُ النَّصَارِي لَتَأْخَذُنُكُم البربر فقالوا: ﴿يَا سَيِّدِي كَيْفُ يَكُونُ هَذَا وَأَنْتَ فَيَنَّا؟ ﴿ فَقَالَ لَهُمَ : ﴿ اسْكُتُوا أَنْتُم الذِّينَ تقطعون رأسي، فكان كذلك، وهذا من كراماته رضي الله عنه، ثم صرف عزمه إلى التضييق على نصارى العرائش وشن الغارات عليهم، فتقدم في جمع من المسلمين وكمن بالغابة نحواً من سبعة أيام فخرجوا على حين غفلة فمكن الله من رقابهم، وكان في مدة كمونه بالغابة أخذ حناشاً من عرب طليق يقال له ابن عبود، والحناش في لسان عامة أهل المغرب هو الجاسوس، فأراد عبد الله قتله، فقال له: «اسبقني وأنا تائب إلى الله وأنا أنفع المسلمين إن شاه الله؛ فتركه فذهب إلى النصارى وكان موثوقاً به عندهم حتى كانوا يؤدون إليه الراتب، فقال لهم: (إن أحياء العرب وحللها قد نزلوا بوادي المراتش فلو أغرتم عليهم لغنمتموهم، فخرجوا فمكن الله منهم وطحنهم المسلمون في ساعة واحدة طحن الحصيد، ولم ينج منهم إلا الشريد، وكان ابن عبود قد بقي بأيديهم فأخذوه ومثلوا به ونزعوا أسنانه وأرادوا قتله لولا أنه وفعهم إلى شرعهم، وكان عدد من قتل من النصارى نحو ألف وكانت هذه الوقعة منة أربعين وألف.

### بقية أخبار السلطان عبد الملك بن زيدان ووفاته

قال اليفرني: كان عبد الملك بن زيدان فاسد السيرة مطموس البصيرة وبلغ من قلة ديانته أنه تزايد له مولود فاظهر أنه أراد أن يحتفل لسابعه فبعث إلى نساء أعيان مراكش ونساء خدامه أن يحضرن، وصعد هو إلى منارة في داره فنظر إلى النساء وهن منتشرات قد وضعن ثيابهن فأيتهن أعجبته بعث إليها وكان مدمناً على شرب الخمر إلى أن قتله العلوج بمراكش وهو سكوان يوم الأحد سادس عشر شعبان سنة أربعين وألف، ودفن إلى جنب قبر أبيه.

وبسط منويل خبر مقتله فقال: «لما ثار الوليد على أخيه عبد الملك وعادت الكرة عليه بقي متنفلاً في البلاد ثم رغب إلى أخيه حتى رده إلى مراكش، فأخذ الوليد يستميل رؤساء الدولة ووجوهها وتجارها ويعدهم بالإحسان حتى وافقوه على الفتك بأخيه فترصدوه حتى غفل البوابون ودخلوا عليه قبته وهو متكئ على طنفسة فرموه برصاصة وتناولوه بالخناجر المسماة عند المغاربة بالكميات، وقامت الهيمة بالمشور والقصبة فخاف الوليد على نفسه من بعض قواد الجند فأخرج جنازة أخيه إلى المشور حتى شاهده الناس ميناً فسكنوا وإنقطع أملهم وبايعوه انتهى قال البفرني: ومما رأيته منقوشاً على رخامة قبره هذان البيتان: لا تقنطن فإن الله منان وعنده للورى عفر وغفران إن كان عندك إهمال ومعصية نعند ربك أفضال وإحسان

ومن وزرائه: محمد باشا العلج ويحيى آجانا الوريكي وجؤذر وغيرهم. وقاضيه: الفقيه أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمٰن السكتاني قاضي مراكش. ومفتيه: أبو العباس أحمد السملالي رحم الله الجميع.

# الخبر عن دولة السلطان أبي يزيد الوليد بن زيدان رحمه اش

لما قتل السلطان عبد الملك بن زيدان في التاريخ المتقدم بويع أخوه الوليد بن زيدان فلم يزل مقتصراً على ما كان لأخيه وأبيه من قبله لم يجاوز سلطانه مراكش وأعمالها، وعظمت الفتن بفاس حتى عطلت الجمعة والتراويح من جامع القرويين مدة، ولم يصل به ليلة القدر إلا رجل واحد من شدة الهول والحروب التي كانت بين أهل المدينة.

واقتسم المغرب في أيام أولاد زيدان طوائف فكان حاله كحال الأندلس أيام طوائفها كما ذكرنا ونذكر بعد إن شاء الله.

# ظهور أبي حسون السملالي المعروف بأبي دميعة بالسوس ثم استيلاؤه على درعة وسجلماسة وأعمالها

هذا الرجل هو أبو الحسن، ويقال: أبو حسون علي بن محمد بن محمد بن الولي الصالح أبي العباس أحمد بن موسى السملالي، وكان بده أمره أنه لما ضعف أمر السلطان زيدان بالصقع السوسي وفشل ريحه فيه نيخ هو فدعا لنفسه وجر نار الرياسة إلى قرصه، وتألبت عليه البرابرة من بسائط جزولة وجبالها، والتفت عليه خالب القبائل السوسية فاستولى على تارودانت وأعمالها إلى أن أخرجه عنها الفقيه أبو زكرياه بن عبد المنعم بعد حروب

وفتن عظيمة حسيما مرت الإشارة إليه. (1)

ولما توفي أبو زكرياء في التاريخ المتقدم صفا لأبي حسون قطر السوس ونقذ فيه أمره وسمعت كلمته، ثم بعد مهلك زيدان مد يده إلى درعة فاستولى عليها، ثم استولى على سجلماسة ونواحيها فاستحكم أمره وتقوى عضده.

ولم يزل أمره نافذاً في سجلماسة إلى أن ثار عليه الأسد الهصور المولى محمد بن الشريف فأخرجه من سجلماسة بعد حروب يشيب لها الوليد، ثم أخرجه من درعة أيضاً على ما نذكره بعد، وقد وقفت على سؤال رفع من جانب أبي حسون إلى القاضي أبي مهدي السكتاني في شأن مدينة إيليغ دار رياسته ومقر عزه يستفتيه في إحداث كنيسة اليهود بها هل يجوز أم لا وفيه مع ذلك بعض الكشف عن حال هذه المدينة فلنذكره ونصه:

«الحمد لله الذي ارتضى للإسلام ديناً، وأنزل به على خيرة خلقه كتاباً مبيناً، الفقيه الأجل العلامة الأحفل القاضي الأعدل، خاتمة المحققين ومعتمد الموثقين، أبا مهدى عيسي بن عبد الرحمٰن السكتاني وفقه الله لما يرضيه، وأعانه على ما هو متوليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تقرر عند سيدنا أمر هذه الحضرة العلية العلوية إيليغ أدام الله بهجتها، كما رفع كغيرها من الحواضر درجتها، وأنها محدثة فتوفرت ببركة بانيها عمارتها ومبانيها، فاتخذها مسكناً أهل السهول والحزون، وجمعت لطبب تربتها بين الضب والنون، فنزلها برسم الاستيطان أوشاب من أهل الذمة، بإذن مختطها

 <sup>(1)</sup> قال التماترتي في الفوائد: وفي ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وألف حاصر بغاة العرب والبربر مدينة السوس الأقصى تارودانت وهي إذ ذاك تحت إمارة الأمير أبي الحسن الجزولي فاستباحوها إلا قصبتها وحاصروها خمسة وعشرين يومأ وحفروا أسرابأ تحت سورها فوجدوا قاعدة أساسها لاتنال الفؤوس منه شيئأ لوثاقته فقنطوا وبلغ خبرهم الأمير المذكور فطوى إليهم المراحل من الصحراء ولما قارب بلاد السوس أقلعوا وهربوا عنها فورد في جيش عظيم من جزولة فأقام بها حتى أصلحها وشحنها بالعدد والجيوش ولم يتمكن من البغاة لتفرقهم في الجبال اهـ الغرض منه ويظهر أن القطر السوسي صفا بعد هذا التاريخ لأبي حسون واستنب فيه أمره.

الإمام العالى الهمة، فاختطوا بها عن إذنه منازلهم وبنوا بفنائها كنيستهم وصيروها متعبدهم، فاتفق، والحديث شجون، أن جرى ببعض أندية علمائها، ومحضر جمع من نبهاء البلدة وفقهائها، كلام أفضى بهم إلى ذكر الكنيسة المذكورة، والمجادلة في محصل الحكم الشرعي فيها في الدواوين المسطورة، فأفتى بعضهم بوجوب هدمها لأنها محدثة ببلاد الإسلام، ولما في تركها من المفاسد العظام، وأنها لا تترك لهم متعبداً وجزم الكلام، وقال: هذا محصل ما ذكره في مثل هذه القضية الأعلام، وأفتى فريق بجواز إبقائها، وأنه لا ينبغي تقويض بنائها، ولا التعرض لهم في إحداثها، إذ على مثل هذا من دينهم الفاسد أقروا وأعطوا الذمة فأعطوا الجزية صاغرين ولم يرد منع اجتماع دينين إلا في جزيرة العرب، وكم من بلد إسلامي محدث مشحون بالعلماء أحدثت فيه ولم يقولوا بمنعه وتواطؤهم على تركها كالنص والدليل على جواز إحداثها وإبقائها بعده، واستمر الحجاج، وكثر اللجاج، ولم يقنع كل فريق بما أبداه الآخر من الاحتجاج، فعطلت لذلك إلى أن تفرقوا فيها بعلمكم النافع بين العذب والأجاج بفتوى تبين صحيح الأقوال من سقيمها، وتفصل بين ليلي وغريمها، ولولا محل النازلة من الدين ما رفعت إليكم، فلذلك وجب الجواب عنها عليكم، مع مسألة أخرى وهي: أنهم طلبوا أن تترك لهم بقعة يوارون فيها جيف موتاهم لأن مسافة ما بينهم وبين أفران التي هي مقبرة قديمة لهم بعيدة هل يساعفون أم لا، والله يبقيكم

#### الجواب:

«الحمد لله وعلى فقهاء بلادنا السوسية حرسها الله وأكرمهم باتباع سنة رسول الله ﷺ السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد وقف كاتبه عفا الله عنه على نازلة أهل الذمة النازلين بإيليغ مختط أولاد السيد البركة قطب بلادنا سيدي أحمد بن موسى نفعنا الله ببركاته وبارك في ذريته وسددهم لما فيه رضاه آمين، ولما وقفت عليها وتأملتها فرأيت أن الصواب فيها الفتوى بمنع

ومجدكم محروس، وظل من استزلكم مكنوس. والسلام عليكم،.

إحداث أهل الذمة الكنائس فيها وبهدم ما بني فيها بعد إحداثه لأن إيليغ من بلاد الإسلام، ولا فيه شبهة لأهل الذمة الطارين عليه لا باعتبار الفتح العنوي ولا باعتبار الصلحي على الخلاف في المغرب باعتبار فتحه، وحاصل أمرها خفاء الحال فيها وإذا كان الأمر هكذا فالحكم أنها ملك لمدعيها الحائز لها، والأراضي أقسام: أرض إسلام لا يجوز إحداث الكنائس بها باتفاق، ثم إن وقع شيء من ذلك هدم، وأرض إيليغ من هذا القسم فإن ملكوا الأرض التي بنوا فيها الكنيسة بوجه من وجوه التملك كالعطية وجب هدمها ونقضها، ويكون لهم ما يسوغ من المنافع، وإن كان بناء الكنيسة شرطاً ردت العطية وفسخ البيع إن كان به لأنه في معنى التحبيس على الكنيسة، والحاصل أن وجه دخول اليهود إيليغ معلوم، وأن بلده ملك للإسلام، فبناء اليهود فيها الكنائس معصية، وتمكينهم منه إعانة عليها وهذا لا يخفي، وأما الجواز والإفتاء به في النازلة فبمعزل عن الصواب والاستدلال على الجواز بحواضر المغرب وسكوت علمائها وموافقة أمرائها لا يتم، لأن أصل تمكينهم من الكنائس مجهول، إذ يحتمل أموراً منها: أنه يحتمل أن يكون بعهد كان لهم في غير تلك البلاد من إقرارهم على بلد يسكنونه مع بقائهم على متعبداتهم، ثم نقلوا لمصلحة اقتضت ذلك، أو أرجح، ولأن البلاد تقدم فيها اليهود وغيرهم من أهل الصلح، والحاصل أن وجه دخولهم مجهول في هذه البلاد بخلاف إيليغ، ونازلة إيليغ معلومة الدخول فبينهما بون فقياس إحداهما على الأخرى لا يصح وبالله التوفيق وكتب عيسى بن عبد الرحمٰن وفقه الله آمين.

ولما علم المرابط بالحكم أمر بهدمها ومنع اليهود مما أرادوه.

# بقية أخبار السلطان الوليد ابن زيدان ووفاته رحمه اش

قال في شرح الزهرة: كان الوليد بن زيدان متظاهراً بالديانة، لين الجانب حتى رضيته الخاصة والعامة، وكان مولماً بالسماع لا ينفك عنه ليلاً ولا نهاراً، إلا أنه كان يقتل الأشراف من إخوته وبني عمه حتى أفنى أكثرهم، وكان مع ذلك محباً في العلماء مائلاً إليهم بكليته متواضعاً لهم، وله ألف القائد أبو الحسن علي بن الطيب منظومته المشهورة في الفواكه الصيفية والخريفية، وألف القاضي أبو مهدي السكتاني شرح صغرى الصغرى للسنوسي برسمه، والقصبة المعروفة بالوليدية على ساحل البحر المحيط فيما بين آسفي وتبط هي منسوبة إليه وأظنها من بنائه أن والله أعلم.

وأما وفاته فسببها أن جنده من العلوج طالبوه بمرتبهم وأعطياتهم على العادة وقالوا له: «أعطنا ما ناكل» فقال لهم على طريق التهكم: «كلوا قشر النارنج بالمسرة» فغضبوا لذلك وكمن له أربعة منهم فقتلوه غدراً يوم الخميس الرابع عشر من رمضان المعظم سنة خمس وأربعين وألف.

وقال منويل: لما ولي الوليد قتل أخاه إسماعيل واثنين من أولاد أخيه عبد الملك وسبعة من بني عمه، ولم يترك إلا أخاه الشيخ بن زيدان استصغاراً له إذ كان سنه يومئذ إحدى عشرة سنة، وكانت أمه تخاف عليه من الوليد فكانت تحرسه منه حراسة شديدة، وألقى الله محبته في قلب سائر نساء القصر لما رأين من ملاك الأعياص وعرضة الملك للزوال، وكن حازمات يقمن مقام الرجال حتى إن بعضهن كانت لها طبنجات في حزامها دائماً تحرس الشيخ من أخيه الوليد.

ثم إن رؤساء الدولة سثموا ملكته فاتفقوا مع نساء القصر على قتله،

 <sup>(1)</sup> قد جزم المؤرخ الفرنسي دو كاستري بأنها من بنائه وأن بناءها كان في سنة 1634 مسيحية وأن الوليد استعمل في تشييدها عدداً من أسرى النصارى اه.

وكان الوليد عازماً على قتل أخيه الشيخ أيضاً، فاحتال بأن صنع ذات ليلة صنيماً عظيماً وطعاماً كثيراً دعا إليه وجوه الدولة وأعيان مراكش، وكان أخوه الشيخ عنده في الدار لا يتركه يخرج بحال، وعزم أنه إذا اشتغل نساء القصر بأمر الطعام ونحوه خالف إليه وقتله، فكان من قدر الله أن العلوج قد عزموا في تلك الليلة على اغتيال الوليد فكمنوا له في الحجرة التي كان الشيخ محبوساً فيها، ثم لما جاء الوقت واجتمع الناس في القبة التي أعدها لهم الوليد قام ودخل الى الحجرة التي فيها الشيخ للفتك به فوجد الأعلاج كامنين لمه هناك، فلما رآمم فزع، وقال: (مما لكم؟) فرموه بالرصاص ثم تناولوه بالخناجر حتى فاظ انتهى(10.

# الخبر عن دولة السلطان أبي عبد اللّه محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله

لما قتل السلطان الوليد في التاريخ المتقدم اختلف الناس فيمن يقدمونه للولاية عليهم ثم أجمع رأيهم على مبايعة أخيه محمد الشيخ والقاء القيادة إليه فأخرجوه من السجن، وكان أخوه الوليد قد سجنه إذ كان يتخوف منه الخروج عليه، فبويع بمراكش يوم الجمعة الخامس عشر من ومضان سنة خمس وأربعين وألف. ولما بويع سار في الناس سيرة حميدة وألان الجانب للكافة، وكان متواضعاً في نفسه صفوحاً عن الهفوات متوقفاً عن سفك المعام مائلاً إلى الراحة والدعاء متظاهراً بالخير ومحبة الصالحين، وهو الذي بنا على قبر الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي يزاويته قبة حافلة البناء لماضعة، إلا أنه كان مكنوس الراية مهزوم الجيش، وبسبب ذلك لم يصف له مما كان بيد أبيه وإخوته إلا مراكش وبعض أعمالها.

 <sup>(1)</sup> راجع خبر هدية الوليد للحرم الشريف سنة 1042 في تاريخ مراكش ج 4 ص 275 للتعارجي المراكشي.

وقد ثار عليه رجل من هشتركة خارج باب الخميس من مراكش وقاسى في محاربته تمبأ شديداً ولم يزل يناوشه القتال إلى أن كانت له عليه الكرة فقرق جمعه، ثم خرجت عليه أيضاً قبيلة الشياظمة فقصدهم، وكانت الملاقاة بينه ويينهم عند جبل الحديد، فانهزم هزيمة شنعاه. ثم حدث بينه وبين أهل زاوية الدلائي ما نذكره بعد إن شاء الله.

ومما ذكره منويل من أخباره: (أنه كان محسناً لسائر رعيته وكان حاله على الضد من جور أخيه الوليد وعسفه، قال: (وسرح الفرايلية الذين كانوا في سجن مراكش وأعطاهم الكنيسة التي بالسجينة منها وخالفت عليه سلا وأعمالها، انتهى.

# بقية أخبار أبي عبد الله العياشي بسلا والثغور وما يتبع ذلك

كان أمر أبي عبد الله العياشي بسلا وسائر بلاد المغرب على ما وصفناه قبل من جهاد العدو والتضييق عليه والمصابرة له والإبلاغ في نكايته فانتعش به الإسلام وازدهرت الأيام، ودخلت في طاعته القبائل والأمصار من تامسنا إلى تازا كما قلنا، لا سيما فامل وأعلامها فإنهم قد شايعوه وتابعوه على ما كان بصدده من الجهاد والرباط، وحصل لهم بصحبته وولايته أتم اغتباط، ولم يزل في نحر العدو إلى أن أمن سرب المسلمين وحق القول على الكافرين.

# وفادة أعلام فاس وأشرافها على أبي عبد الله العياشي بسلا

هذه الوفادة قد ذكرها الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي في فاتحة شرحه الصغير على «المرشد المعين».

قال في «نشر المثاني»: «وسببها ما وقع من الحرب بين أهل فاس وبين الحياينة وشراقة على قنطرة وادي سبو، وقتل فيها من أهل فاس خمسة وأربعون رجلاً، فخرج شرفاه فاس وفقهاؤها إلى سلا مستغيين بأبي عبد الله العياشي» قال: «وكان الذي أغرى الحياينة بفاس هو أحمد بن زيدان التفوا عليه وقاموا بدعوته ووصلوا أيديهم بشراقة وفعلوا بفاس وأهلها الأفاعيل حتى اختطفوا في بعض الأيام نساءهم من الجنات وباعوهن في القبائل وفعلوا بهن ما لا يجوزه قال الشيخ ميارة: «قد من علي ذو العظمة والجلال، الكريم المتفضل المتعال، بزيارة الولي الصالح، العالم العامل السائح، قطب الزمان عمر لحياطة المسلمين، ذي الكرامات الشهيرة العديدة، والفتوحات العظيمة عمره لحياطة المسلمين، ذي الكرامات الشهيرة العديدة، والفتوحات العظيمة نصرة الإسلام ولا نصير إلا الله الذي تفضل به علينا، وأقره بمنه وجوده بين نصرة الإسلام ولا نصير إلا الله الذي تفضل به علينا، وأقره بمنه وجوده بين أطرانا فهو كما قبل:

حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفر

البركة القدوة، المجاب الدعوة، أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد المياشي أبقى الله بركته، وعظم حرمته وبلغه من خير الدارين أمنيته، وأطال للمسلمين عمره وقواه، وجعل الجنة نزله ومأواه، مع جماعة من أعيان السادة، من الشرفاء والفقهاء القادة، وذلك أواسط ذي الحجة الحرام متم سبعة وأربعين وألف عام، وهو رزقنا الله رضاه بثغر سلا، أمنها الله من كل مكروه وبلا، فاجتمعت إذ ذاك بنجله السعيد الموفق الرشيد، العالم الهمام،

حجة الله في الإسلام، ذي العقل الراجح، والهدي الواضح، «عهود من الآباء توارثتها الأبناء المتواضع الخاشع، صاحب القلم البارع، سيدي وسندي أبي محمد عبد الله سلمه الله من كل مكروه ووقاء، فحضني حفظه الله على اختصار الشرح المذكور، يعني: «شرحه الكبير على المرشد المعين؛ بعد أن طالع جله وسر به كل السرور، وحث على في تقديم ذلك على حميع الأمور، فلما قفلت من وجهتي شرعت في ذلك تاركاً للتسويف، طالباً من المولى سبحانه السلامة من الخطأ والتخريف، اتهى المقهود منه.

قال في «نشر المثاني»: ﴿إِنْ أَبَا عَبِدُ اللَّهِ العَياشي قدم فاساً ونظر في أمرها وغزا عرب الحياينة مراراً وأشخن فيهم حتى خضعوا للطاعة».

# إيقاع ابي عبد الله العياشي بنصارى الجديدة

سبب هذه الغزوة كما ذكره الفقيه العلامة قاضي تامسنا أبو زيد عبد الرحمٰن بن أحمد الغنامي الشادي المعروف بسيدي رحو الغنامي أن نصارى المجلدية عقدوا المهادنة مع أهل آزمور مدة، فكان من عزة النصارى وذلة السلمين في تلك المدة ما تنظو منه الأكباد وتخر له الأطواد، فمن ذلك: أن زوجة قبطانهم خرجت ذات يوم في محفتها ومعها صواحباتها إلى أن وصلت حاة العرب فتقاها أهل الحلة بالزغاريت والفرح، وصنعوا لها من الأطعمة وحملوا لها من هدايا اللجاع والحليب والبيض شيئاً كثيراً فظلت المغطمة وحملوا لها من كنال الليل رجعت، وقوقع لها أيضاً: أنها أمرت الفيطان زوجها أن يخرج بجيشه ويبعث إلى قائد آزمور أن يخرج بجيش المسلمين قلعبوا فيها بينهم وهي تنظر إليهم بقصد الفرجة والنزمة فكان المسلمين فيلعبوا يلجون وهي تنظر إليهم باسرع من أن حمل نصراني على مسلم فقتله، فكلم قائد المسلمين القبطان وأخيره بما وقعم فقال له القبطان: فغما يضركم إن مات شهيداً، بهزأ بالمسلمين ويسخر مهم، قال:

وركان الولي الصالح العابد، الناسك الزاهد المجاهد، رافع لواء الإسلام، ومحيي منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، سيدي محمد العياشي كلما سمع شيئاً من ذلك تغير وبات لا يلتذ بطعام ولا منام، وهو يفكر كيف تكون الحياة في زوال المعرة عن المسلمين بنلك الجهة وغسل اعراضهم من وسخ الإهانة، وهو مع ذلك يخاف من العيون الذين يرصدونه من صاحب مراكش مراكش باقياً في دعوة السلطان المبديدة، إذ كان ما خلف وادي أم الربيج إلى فمكث كذلك ثلاث سنين، ولما رأى أن الأمر لا يزيد إلا شدة أوعز إلى فمكث كذلك ثلاث سنين، ولما رأى أن الأمر لا يزيد إلا شدة أوعز إلى بعض أولاد ذويب من أولاد أبي عزيز أن يجلبوا إلى النصارى شيئاً من القمح خفية وأن يكون ذلك شيئاً فشيئاً حتى تطمئن نفوسهم ويذوقوا حلاوته ووهمهم النصح والمحجة، فلما حصل ذلك جاءه جماعة منهم وأخبروه الخبر وأطلعوه على غرة النصارى خذلهم الله، فعزم على قصد الجديدة ثم بدا لهي تقد الجديدة ثم بدا لهي تقديم غرة المعارش، ثم يأتي الجديدة بغة، فعل رحمه الله، وكان ذلك

ثم عزم على قصد الجديدة فذكروا له أن وادي أم الربيع في نهاية المد والامتلاء فلم ينته عن ذلك وسار حتى بلغ الوادي المذكور على مشرع أبي الأعوان فوجده ممتلتاً جداً لا يكاد يدخله أحد إلا غرق، فقال لأصحابه وسائر من معه: فتوكلوا على الله واجتهدوا في الدعاء، ثم اقتحم الوادي بغرسه وتبعه الناس، فعبروا جميعاً ولم يتأذ منهم أحد، وكان الماء يصل إلى قريب من ركب خيلهم، مع أن مد ذلك الوادي حين امتلائه لا يدرك له قعر عند الناس كما هو شهير، وهذه كرامة عظيمة وقعت له رضي الله عنه، وكان القاضي أبو زيد الغنامي حاضراً لها وشاهدها، ولم يقع مثل هذا فيما علمناه إلا للصحابة رضي الله عنهم، مثل ما وقع لسعد بن أبي وقاص في عبوره دجل للمتحابة رضي الله يؤتيه من بشاء.

ولما وصل أبو عبد الله إلى الجديدة وجد طائفة من أولاد أبي عزيز قد نفروا به ولجؤوا إلى القبطان خوفاً منه أن يوقع بهم لأجل مهادنتهم للكفار واتصالهم بهم فخرج القبطان في خيله، وكان سيدي محمد كامناً بإزاء الجديدة بالغابة التي كانت هناك وقد زالت اليوم، فلما انفصل القبطان بجيشه عن الجديدة حمل عليهم أبو عبد الله فقطمهم عنها، ففروا إلى جهة البحر فأوقع بهم فهلكوا ولم ينج منهم إلا سبعة وعشرون رجلاً، فتغير صاحب مراكش من ذلك وأنكر ما صنع أبو عبد الله وكذا أنكره قاضيه الفقيه أبو

وقد ذكر لويز مارية خبر هذه الوقعة فقال: ﴿إِنْ طَائِفَةُ مِنَ المسلمينَ قدموا على قائد البرتغال بالجديدة وقالوا له: «إنا قد جئناك من عند المولى محمد بن الشريف يطلب منك أن تعينه بجماعة من عسكرك على بعض عدوه، فأسعفهم بذلك، وكان شاباً غراً لم يجرب الأمور، فنهاه بعض كبار عسكره وحذره عاقبة الغدر، فأبى وعزم على الخروج مع أولئك المسلمين. وتقاعد عنه عسكره، فقال لهم: ﴿إِنَّى أَخْرِج وحدي، وذهب ليخرج وحده فتبعوه حينئذ، وكانوا مائة وأربعين فارساً، فلما انفصلوا عن الجديدة بمسافة وجدوا خيلاً كثيرة كامنة لهم، فلم يشعروا حتى أحاطت بهم نصف دائرة منهم فما كلموهم حتى كملت الدائرة عليهم وصاروا مركزها، فحينئذ التفت قائد العسكر إلى ذلك الرجل الذي نهاه عن الخروج وقال له: قما الحيلة؟، فأجابه بأن الحيلة: «القتال حتى نموت» ثم أنشد له شعراً مضمنه: إنى أشرت عليك، وأنت أعظم جاهاً مني، فلم تسمع، والآن نقتل معاً وتختلط دماؤنا حتى لا يتميزان ولا يعرف دم الشريف من الوضيع. والحاصل أن المسلمين أوقعوا بهم حتى لم يرجع منهم إلى الجديدة إلا ثلاثة، وأسر منهم خمسة عشر أحياء، والباقي أتى عليه القتل، وقامت بالجديدة مناحة عظيمة لم يتقدم مثلها، وسجن الأسارى بسلا سنين في بعض دهاليزها حتى افتداهم سلطانهم خوان الذي جمع مملكتهم من يد الإصبنيول؟ انتهى. ولما قدم سيدي محمد العياشي من هذه الغزوة سار إلى فاس للنظر في أمرها لما هاج من الحرب بين أهلها، وذلك أن رجلاً منهم يقال له ابن الزين عدا على رجل آخر يقال له: أحمد عميرة فرماه برصاصة من علية مسجد قرق سويقة ابن صافي فقتله، وهاجت الحرب بفاس بين أهل عدوة الاندلس، وكان المقتول رئيسهم، وبين اللمطيين، فقدم سيدي محمد العباشي فاساً في آخر جمادى سنة خمسين وألف فأصلح بينهم، وأقاد من قاتل عميرة كبير الأندلسيين. وبالجملة فغزوات سيدي محمد العباشي رحمه الله كثيرة، وذبه عن الإسلام وحمايته للدين مما هو شهير عند الخاص والعام.

وفي هذه الغزوة يقول الكاتب الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد الكلاني مادحاً لسيدي محمد العياشي ومشيراً إلى الكرامة التي وقعت له في

وينقله في صحفه الشرق والغرب تنال به الزلفى من الله والقرب نجوم الدياجي في الأنام لها سرب تجلى بكم عن اققه الشك والريب تجود لمستجد أنامله السحب أجاج لمعري في المذاق وذا عذب

حدیث العلا عنکم یسیر به الرکب و وحبکم فرض علی کل مسلم ت فانت رفیع من أصول رفیعة ن سمي رسول الله ناصر دینه ت ولم أر بحراً جاوز البحر قبلكم ت وما یستوي البحران عندي فإن ذا

وكان رحمه الله عازماً على أخذ العرائش فحال بينه وبينها انصرام الأجل وكذلك كان ملحاً على أخذ طنجة فلم تساعده الأقدار.

#### مقتل أبي عبد الله العياشي رحمه الله والسبب فيه

قدمنا أن أهل الأندلس بسلا تحزبوا على أبي عبد الله العياشي ورموه عن قوس واحدة وأنه كان قد اطلع على خبثهم ونصحهم للكفر وأهله، وأنه استفتى العلماء فيهم فأفتوه بإباحة قتال من هذه صفته، فأطلق فيهم السبيل أياماً فقتل من وجد منهم وهرب أكثرهم فهربت طائفة منهم إلى مراكش وهربت طائفة إلى الجزائر وأخرى إلى النصاري وفرقة إلى زاوية الدلاء، فجاء أهل الدلاء يشفعون في أهل الأندلس فأبي أبو عبد الله أن يقبل فيهم الشفاعة وقال: ﴿إِن الرأى في استئصال شأفتهم علما رأى أهل الدلاء امتناعه ورد شفاعتهم غضبوا لذلك وأجمعوا على حربه، ومن قبل ما كانت القوارص تسري منهم إليه يدل على ذلك الرسالة التي كتب بها الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي إلى أبي عبد الله العياشي ونصها: «الحمد لله الحليم العفو الرؤوف، المنزه عن صفات من وصف بها مؤف، وصلى الله على سيدنا محمد مدينة العلم، المسورة بسور السماحة والحلم، وعلى ساداتنا آله وصحبه، وكل من انتظم في سلك أتباعهم من أهل حزبه، هذا، وإن المجلى بنور طلعته ظلم الظلم والفساد، المحلى خزائن المعالى بموجبات النفاق على حين الكساد المستوطن حبه بسويداء الفؤاد، من ألقت إليه المكارم أزمة الانقياد وصلحت به بحمد الله العباد والبلاد، حوطة الإسلام وحمايته، وخديم الدين المحمدي وكفايته، سيدي محمد بن أحمد العياشي المحمود الأوصاف، بشهادة من يعد من أهل الإنصاف، زاده الله من المكارم أعلاها، ومن نفائس درر المجد أغلاها، وتوجه بتاج الكرامة والرضى، وأمده بدائم مدده السرمدي حتى يرضى، وسلم جنابه القدسي العلمي العملي المرابطي المجاهدي من جميع البلايا، وأتحفه من تحفه الفاضلة الوهبية بأعلى المزايا، وأهدى إليه من طيب بركاته ورحماته، ما يرضاه دينه العلمي لحماته، قد شهدنا على أنفسنا بالإقرار بفضله علينا، وأن ما يسره يسرنا وما يضره يضرنا، علم ذلك منا يقيناً من له معنا أدنى مخالطة بحيث لا يمكنه أن يدفع ذلك بنوع من المغالطة، وإن الضار بالعين ضار بإنسانها، لكن النفوس الإنسانية محل لخطاها ونسيانها، ومن أقمناه لديكم مقام الخادم والولد، قد سامنا منه ما ساءكم مما عنه ورد، وطلبنا من جميل أوصافكم معاملته بالصفح والجميل، فلن يزال الإنسان إلا من عصمه الله يستمال أو يميل، ولولا الحرارة ما عرف الظل، ولولا الوايل لقيل النهاية في الطل، وما عرف العفو لولا الإساءة، ولا يقال صبر العرم إلا فيما ساءه، وما عرفنا صاحبه إلا محباً لجانب كل من للدين ينتسب، فإن خرج عن نظركم فقد أناه الغلط من لا يحتسب انتهى.

وكان الشيخ ابن أبي بكر رحمه الله يطيل الثناء على أبي عبد الله العباشي ويذيع محاسنه وكان يقول في دعائه: «اللهم أجز عنا سيدي محمد العباشي أفضل المجازاة وكافه أحسن المكافأة واجعل مكافأتك له كشف الحجب عن قلبه حتى تكون أقرب إليه منه، اللهم لا تحرمه توجهه إليك وانقطاعه لخدمتك. اللهم نفس كربته وكمل رغبته، وأجب دعوته، وسدد رميته، واردد له الكرة على من عداه في الحق إنك على كل شيء قدير، انتهى.

فهذا حال الشيخ ابن أبي بكر رحمه الله مع أبي عبد الله الغياشي ثم قدر الله أن حدث بين أولاده وبين العياشي من النفرة ما أفضى إلى المقاتلة وذلك بسبب رده شفاعتهم في أهل الأندلس وأمور أخر فأجمعوا على حربه كما قلنا، فخرج إليهم أبو عبد الله العياشي فأوقع بهم وهزم جموعهم، وفتك بالعرب الذين كانوا مع التاغي فتفرقت الجموع، وتبرأ التابع من المتبوع.

ثم ذهب أبو عبد الله العياشي إلى طنجة بقصد الجهاد فلما قفل من غزوه وجد البربر من أهل الدلاء قد وصلوا إلى أطراف أزغار، وممهم التاغي والدخيسي وأهل حزبهم من الكدادرة وغيرهم، وعزموا على مصادمة أبي عبد الله فأراد أن يغض الطرف عنهم ويصرف عنانه عن جهتهم فلم يزل أصحابه به إلى أن برز لمقاتلتهم فلما التقى الجمعان كانت الديرة على أبي عبد الله المياشي وقتل فرسه تحته، فرجع إلى بلاد الخلط، وكان رؤساء الخلط أكثرهم في حزب التاغي وعلى رأي الكدادرة، فرجعت البربر إلى أوطانهم، وبقي أبو عبد الله العياشي عند الخلط أياماً، ثم غدروا به فقتلوه بموضع يسمى عين القصب واحتزوا رأسه، وحمله بعضهم إلى سلا، وكأنه حمله إلى يسمى عين القصب واحتزوا رأسه، وحمله بعضهم إلى سلا، وكأنه حمله إلى رشرح المثاني»: ودفنت جثته بإزاء أهل الأندلس إذ هم أعداؤه بها قال في «شرح المثاني»: ودفنت جثته بإزاء

ومن كراماته المتواترة أنهم لما حملوا الرأس سمعوه ليلاً وهو يقرأ القرآن جهاراً حتى علمه جميع من حضر فردوه إلى مكانه وتاب بسببه جماعة من الناس، وأما القبة المنسوبة إليه بقبيلة أولاد أبي عزيز من بلاد دكالة فالظاهر أنها متخذة على بعض معاهده التي كان يأري إليها أيام كونه بالقبيلة المذكورة، في ابتداء أمره كما مر، وليس هناك قبر له على الصحيح.

ولما قتل أبو عبد الله العياشي فرح النصارى بمقتله غاية الفرح وأعطوا البشارة على ذلك وعملوا المفرحات ثلاثة أيام، وكان مقتله رحمه الله تاسع عشر المعرم سنة إحدى وخمسين وألف وقد رمزوا لتاريخ وفاته بقولهم: المسات زرب الإسلام، بإسماعاط ألف الوصل، وحدث رجل أنه كان بالإسكندرية فرأى النصارى يومئذ يفرحون ويخرجون أنفاضهم فسألهم فقالوا له: وقتل سائع المياشي قال: وأخيرني من أهل الشيخ محمد الفزاري بمكة قال: كان بالمدينة المشرفة رجل مغربي من أهل الشعير في السنة علم المعاشد سيدي محمد بن أحمد الغياشي قال: فأتل فيها الولي الصالح المجاهد سيدي محمد بن أحمد العياشي قال: فأتل فيها الولي الصالح المجاهد سيدي محمد بن أحمد العياشي قال: فإلم أختي ورأيت رجلاً جالساً مقطوع اليد تسيل دماً فقلت له: (من أنت؟) قال: فالإسلام، قطعت يدي بسلاء قال: فلما أخبرني قلت له: الذي يظهر لي من رؤياك أن الرجل المصالح المجاهد الذي كان بسلا قد قتل؛ قال: ويعمد ذلك في آخر السنة قدم حجاج المغرب فأخبرونا بموته.

. بقصائد كثيرة منها قصيدة الأديب البليغ أبي العباس ها في النزهة، ويحكى أنه وجد مقيداً بغط أبي عبد ن جملة ما قتله من الكفار في غزواته سبعة آلاف ومما مدحه به العلامة الإمام الشهير أبو محمد عبد

أبلغ سلامي فخرنا العياشي ي الرياشي تحدوبه الركبان والمواشي سله غداً فريد وقته الإمام الخاشي ، فرد الورى ظهر العدا كبيرهم والناشي وقساصسم صرعى على الأرض كما الكباشي رهن الشقا ما عاش فيكم سيدي العياشي م حياتكم ظبل الأميان لبيين البفراش الكل في عذلك دع ولا تحدثني حديث الواشي جميع لوم لائمي عاشي فتون وعن سرام أبسرزت سلامها للسامعين فاشي

وثناء الناس عليه كثير فقد أثنى عليه الشيخ ميارة كما مر، وأبو عبد اللّه محمد العربي الفاسي، وابن أبي بكر الدلائي وغيرهم.

وكان رحمه الله مجاب الدعوة ما دعا الله في شيء إلا استجيب له شوهد ذلك منه مراراً ومن أدعيته المحفوظة عنه: «اللهم إني أسألك باسمك السريع المجيب الذي خزنت فيه فواتح رحمتك وخواتم إرادتك وسرعة إجابتك يا سريع لمن قصده يا قريب ممن سأله يا مجيب من دعاه أسرع لي بقضاء حاجتي وبلوغ إرادتي يا سميع يا مجيب يا سريع يا قريب آمين آمين آمين يا رب العالمين؟.

وكان فقيهاً مشاركاً في الفنون وله أتباع ظهرت عليهم بركاته ولاح عليهم سره، ومن أتباعه: الشيخ أبو الوفاء إسماعيل بن سعيد الدكالي القاسمي صاحب الزاوية المشهورة ببلاد دكالة ومن أتباعه أيضاً: المقدم المجاهد أبو العباس الخضر غيلان الجرفطي وقد ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الله محمد بن ناصر الدرعي في رسالة كتب بها إلى المجاهد المذكور يقول فيها ما نصه: «من عبيد الله تعالى محمد بن ناصر كان الله له إلى الفارس القائم بنصر دين الله البائع نفسه في إعلاء كلمة الله الخضر غيلان سلام عليك ورحمة الله وبركاته، وإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أحبك في الله وإن لساني لهج بالتضرع إلى الله تعالى في نصرك على الكافرين منذ خرج النجليز والباعث على إعلامك بهذا أمران أحدهما: قوله ﷺ: ﴿إِذَا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، والثاني: «استنهاض همتك للجد فيما أنت بصدده من الجهاد وعدم الالتفات إلى ما تورط فيه غيرك من الاغترار بالفاني، فأنت ما دمت في هذا على طريق صالحة، وعباد الله الصالحون كلهم معك، ورحم الله صاحبك الذي أسس لك هذه الطريق الصالحة، ورباك عليها أعنى أمير المؤمنين نور البلاد المغربية سيدى محمد العياشي جزاه الله عنا وإياك عن المسلمين خيراً، فهو سيدنا وسيد غيرنا الذي ندين الله بمحبته ويجب علينا وعلى المسلمين تعظيمه وتعظيم من هو منه بسبيل؛ ثم قال الشيخ ابن ناصر رحمه الله بعد كلام ما نصه: «وتستوصى بآل سيدنا وسيد المسلمين في زمانه كافة خيراً سيدى محمد العياشي فهو عزك وبتعظيمهم قوام أمرك وهذا من نصيحتي إليك التي هي من نتيجة محبتنا لك فعاملهم بالوفاء، ولا تؤاخذهم بالجفاء، انتهى المقصود منه.

ولولد سيدي محمد العياشي وهو الفقيه العلامة سيدي عبد الله أرجوزة نظم فيها أهل بدر وتوسل بهم إلى الله تعالى في هلاك الذين تمالؤوا على قتل أبيه، فلم تمض إلا مدة يسيرة حتى دارت عليهم دائرة السوء ولم ينج منهم أحد. أحد.

وفي «البستان»: «إن أبا عبد الله محمد الحاج الدلائي دخل بلاد الغرب وذلك بعد مقتل أبي عبد الله العياشي فلقيه ولده سيدي عبد الله المذكور بجموع الغرب بوادي الطين فوقعت الحرب في قبائل وانتهبت حللهم ومواشيهم؟ انتهى: وكان ذلك في أوائل ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وألف.

ولسيدي عبد الله ابن سيدي محمد العياشي في بعض زياراته لأبيه قوله:

أشينا إليك وأنفسنا تكاه من الخوف منك تذوب ولم ندر أين هواك الذي تحب فتنحو إليه القلوب أقمنا فخفنا وجثنا فخفنا فمن خوفنا قد دهتنا خطوب فها نحن من خوفنا منك حيرى وها نحن من خوفنا منك شيب

قال اليفرني في االصفوة؛ وأخبرني حافده العلامة قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد العياشي أن جده سيدي عبد الله المذكور كان قد أصابه مرض أعيى الأطباء علاجه فلما طال عليه أمره رغب منهم أن يحملوه إلى ضريح الشيخ سيدي الحاج أحمد بن عاشر بسلا فلما وقف على الضريح أنشد ارتجالاً:

أقول لدائي إذ تفاقم أمره وعز الدوا من كل من هو ناصري إلا فانصرف بالله عني إنني أنا اليوم جار للولي ابن عاشر

قال: فكأنما نشط من عقال وانقشع عنه سحاب ذلك الضرر في الحال وواقت من عنه سحاب ذلك الضرر في الحاله وكانت وفاة سيدي عبد الله المذكور ليلة عرفة سنة ثلاث وسبعين وألف ودفن بجوار الولي الأشهر الشيخ أبي سلهام من بلاد الغرب وبنيت عليه قبة صغيرة، وأخبار العياشيين ومحاسنهم كثيرة وبيتهم بيت خير وصلاح رحمهم الله ونفعنا بهم آمين!

### ظهور أهل زاوية الدلاء وأوليتهم بجبال تادلا وما يتبع ذلك

أما نسبتهم فهم من برابرة مجاط بطن من صنهاجة حسيما ذكره ابن خلدون وغيره، وكان مبدأ أمر أهل زاوية الدلاء أن جدهم الولي الأشهر سيدي أبا بكر بن محمد وهو المعروف بحمي بن سعيد بن أحمد بن عمر بن يسري المجاطي كان معن أخذ عن الشيخ الصالح أبي عمرو القسطلي دفين مراكش وسكن الدلاء واتخذ هنالك زاوية، فجاه ولده الولي الأظهر أبو عبد الله محمد بن أبي بكر فكمل من الفضائل ما بقي وأبدى من الأسرار ما خفي فتناقل الركبان حديث هذه الزاوية وقصدها الناس من كل ناحية إلى أن كان من أولاد الرجاين ما نذكره.

وأخذ الشيخ محمد (فتحا) بن أبي بكر عن الشيخ أبي عبد الله محمد الشرقي فحصل له من الحظوة والوجامة فوق ما كان لسائر من عاصره وكان أعلام الوقت كالحافظ أبي العباس المقري، والحافظ أبي العباس بن يوسف الفاسي، والإمام أبي محمد بن عاشر، والفقيه العلامة أبي عبد الله محمد ميارة وغيرهم يقصدون زيارته والتبرك به ويراجعونه في عويص المسائل العلمية، وكان رحمه الله عالماً حافظاً دراكاً متوسعاً في علمي التفسير والحديث وعلم الكلام حسن المشاركة فيها وفي غيرها وكانت وفاته سنة مت وأربعين وألف.

قال اليفرني: وحدثني غير واحد من أشياخنا أنه لما دنت وفاته جمع أولاده وعشيرته وقال لهم: ﴿إِلَّ لَمَّ تَبْتَيْكُمْ يَئِكُو كُمْنَ شَرِبَ مِنَّهُ تَلْيَسُ وَكُن شَرِبَ مِنَّهُ لَلْيَسُ مِنْ وَكُنْ شَرِبَ مِنَّهُ لَلْيَسُ مِنْ أَمْ يَلِمُكُ الْبَرَةِ: 190 وأنا أقول لكم: 'ولا من اغترف خوفة بيده يشير بذلك إلى ما تجاذبوه من أمر الرياسة بعده وذلك من مكاشفاته رضي الله عنه. وقد اعترض عليه بعض الطلبة في قوله: وأنا أقول، بأنه سوء أدب لمقابلة كلام الله بكلامه، وأجاب عنه

حافده، وهو الفقيه العلامة الشهير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المسناوي بن محمد بن أبي بكر، برسالة مستقلة .

ولما توفي خلف من الأولاد عدة فكان أكبرهم: أبو عبد الله محمد الملقب بالحاج لأنه حج مع أبيه ووحده مراراً، ويقال: إنه خطب الناس يوم عرفة على ظهر الحجل لأمر اقتضاه الحال ولم يكن ذلك لأحد من أهل المغرب قبله. وفي أيامه تكامل أمر أهل الدلاء وشاع ذكرهم.

وكان للزاوية في أيامه وأيام أبيه صيت عظيم وكان بها من معاطاة العلوم والدؤوب على درسها وإقرائها وقراءتها ليلاً ونهاراً ما تخرج به جماعة من صدور العلماء وأعيانهم كالشيخ اليوسي وأضرابه، حتى كانت إليها الرحلة في المغرب لا يعدوها الطالب ولا يأمل سواها الراغب.

وتمهد الأمر بها لأبي عبد الله محمد الحاج وأولاده وإخوانه ويني عمه إلى أن تملك مدينة فاس ومدينة مكتاسة وأحوازهما وكافة القطر التادلي.

قال في النشر المثاني : "وفي سنة ست وأرسين وألف كان قيام محمد الحاج الدلائي على الشيخ ابن زيدان، قلت: ولعل المكاتبة الآتي بيانها بعد إنما كانت في هذا التاريخ .

وقال في البستانة: وفي سنة خمسين وألف زحف محمد العاج الدلائي بعساكر البرير إلى مكتاسة فاستولى عليها ثم زاد إلى فاس فاعترضه أبو عبد الله العياشي بجموع أهل الغرب ووقعت الحرب بينهما فانهزم المياشي وسار محمد الحاج لحصار فاس فرجع العياشي وأعاد حرباً ثانية، فانهزم محمد الحاج وعاد إلى بلاده. وفي سنة إحدى وخمسين وألف بعد موت العياشي نزل محمد الحاج على فاس وحاصرها ستة أشهر وقطع عنها المواد وجميع المرافق إلى أن لحقهم الجهد وارتفعت الأسعار فدخلوا تحت حكمه (أن ولما قام اجتمعت عليه برابرة ملوية وأذعنوا له واعصوصبوا عليه، وقد كانت بينه ويين السلطان محمد الشيخ بن زيدان وقمة أبي عقبة فانهزم فيها السلطان المذكور وانتشر جمعه وذلك في سنة ثمان وأربعين وألف، ومن ثم قطع النظر عما وراء وادي المبيد.

## ذكر ما وقع بين السلطان محمد الشيخ بن زيدان وبين أهل زاوية الدلاء من المراسلات والمعاتبات

قال في «النزهة»: وفي أيام السلطان محمد الشيخ بن زيدان قويت شوكة أهل الدلاء وانتشرت كلمتهم في بلاد الغرب، وضعف الشيخ عن مقاومتهم وعجز عن مقارعتهم، وبعث إليهم قاضيه العلامة الفقيه أبا عبد الله محمداً المزوار المراكشي يطلب منهم ترك الشنآن والرجوع إلى اجتماع الكلمة، ويحتج عليهم بأن أباهم الولي الصالح سيدي محمد بن أبي بكر كان قد بابع أخاه الوليد بن زيدان، والتزم طاعته وأنهم أولى الناس باقتفاء طريقته واتباع منهاجه، فلما بلغهم القاضي المذكور وأدى الرسالة ونثل ما في العيبة وبين قصده اعتذوا إليه بمسائل وتعللوا بوجوه.

قال اليفرني): وقد وقفت على رسالة كتب بها السلطان محمد الشيخ المذكور إليهم بعد رجوع القاضي من السفارة وهذا نص القدر المحتاج إليه منها بعد الخطبة، ولنصرف عنان الغرض لمن عيناه لمسنون العتاب

<sup>(1)</sup> ذكر سيدي عبد السلام القادري في كتابه المقصد الأحمد: أن محمداً الحاج الدلايي حاصر المعمورة وحفر معه في حصارها سيدي محمد بن عبد الله معن الأتدلسي وولمه مسيدي أحمد ولم يذكر تاريخ الحمدا المذكور ولماه وقع عام 2019 بعد استيلائه على فاس وينبني تحقيق هذا التاريخ بالمظان الأوروبية انظر المقصد ج 1 ص 84 وحكى القادري في النشر في حوادث سنة 1907 خروج الناس للجهاد بحلق المعمورة قال: ثم رجموا بعد أيام ومات كثير منهم بعرض أصابهم من ما شروره هنالك المد وكانت وفاة صيدي محمد بن عبد الله معن تالث جمادى الثانية سنة 1908.

والمفترض، من هم لدقائق المجاز ضابطون، وفي حقائق الجواز خابطون، أهل وطن الدلاء لمن هو لورود الشراب محتاج، السيد أبو القاسم بن إبراهيم والسيد أبو عمرو والسيد محمد الحاج، ومن لنشر صحف الإنصاف منهم مطابق، كالسيد المسناوي والسيد عبد الخالق، ولا زائد إلا قصد إيقاظكم من الغفوة التي طال كطلوع الشمس من المغرب ليلها، وامتد كأرض المجشر فرسخها وميلها، هل هذا منكم استخفاف بحضرة الخلائف أو تعام وتصام عما يجب على الرعايا من لازم الوظائف؟ هذا من العار الماحي لصحف المناقب، ولا يلوي بمن توخاه إلا للمهيع الذي لا تحمد لمنتجعه العواقب، وخصوصاً مثلكم الذي شق عصا الشقاق، وشرع يمد أيدي الأطماع في استخلاص قبائل الآفاق، وكنتم لا تدرون لباس القمصان ولا الشواشي، إلى أن جسركم على وطء الغرب فأخذكم معه المغتر محمد العياشي، فنبذتم موائد الضيوف، وتقلدتم بلا حياء السيوف، وأعانكم اضطراب القبائل مع وقوع الجوع، ومن مضى إلى أي قطر تعذر عليه الرجوع، إلى أن أمكنتم من أزمتها الرعايا وكل عنيد من رباط تازا إلى وأدي العبيد، فاستحليتم سكر الجبايات من الأبريز والفضة إلى أن جمعتم منه ما لا ينحصر في عد، بواسطة القرافي والمنتصر من غير أن تنفقوه على إقامة جند، ولا انتفع به إلا أشياع المومسات وشياطين الفساد والشر ولم تراقبوا مكر من رفعكم من غمار عموم البرابر، وأقعدكم في القباب على الأسرة وفي بيوت الله على الكراسي والمنابر، عويتم علينا معشر الثوار كالنتاب من كل عراء وشعبة، لتكون عزيمة نهوضنا إليكم معطلة صعبة، وأن لا ندري أين تميل النفوس، ألتلك الصحارى أم إلى إيليغ السوس، وهذا المغرب لا يخلو ملآن من نواميس كل كاهن ومدع قرقار، تمسي فيه البومة خاملة وتصبح بالمخلب والمنقار، ومعادين الهمز واللمز والمجون، هم أهل الزوايا والديارات والفنادق والأسواق والسجون، لكن من صفعته يمينه لا يبكي، ومن ألقي

بيده إلى التهلكة لا يشكي، أهملناكم وأمهلناكم لعوائدكم من العبادة والطعام، فطلعتم لنا في الحلوق عظاماً ورعام، لم تعلم الفقراء إلا بحرمة جاه الدخيل، على صلح أو زواج أو لسماح البخيل، وحتى الآن دعوناكم لعقد البيعة الواجبة لنا على كل من أطاع أو عصى، من وجدة إلى حدود السوس الأقصى، فنزهد لكم فيما يقوم بحق تلك الزاوية وأهلها، بشرط أن تفيقوا من سنة الغفلة وجهلها، وإن أمسكتم أقدام الانقياد عن سلوك سبيل السداد وقبول سوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فقد شيعنا لكم فقيهنا وقاضينا أبا عبد الله محمد المزوار. فصددتموه أرهب صد، وانقلب من المحاورة مردوداً أقبح رد، لو لم نبال بكم بالفكر والذكر، ما صرفنا فيما سلف وصيفنا الأمين مباركاً السوسى، فشيد ضريح السيد محمد بن أبي بكر، فدنستم خالص عرضه فإنه كان لكم علينا بريداً وبصيرة، بما انطوت عليه منكم غرة السريرة، فقص علينا، دون أن نفحصه. إن عين الجحش فراره، ولا يسعنا أن ندعكم مع أشراف سجلماسة وبني موسى تلعبون بنا كهر الغالية في القفص، لا يعطى غناء غلته إلا بوخز المسال التي تكلفه الرقص، وحاصل الغرض تأدية البيعة كما عقدها أبوكم الأبر الجواد المرحوم الفاضل المجيد لأخينا الأرضى مولاي الوليد، لتنتظم كلمة الإسلام في الأقطار، إذ لو فعلتم لاقتفى أثركم جموع المنتجعين والأمصار، وإن عظمت عليكم مفارقة تقبيل الرأس واليد والركبة فانتظروا صبيحة طلوعي عليكم طلوع الفجر على غسق الليل، بخضرم خضرم من الرماة والخيل، ونؤم بعدكم دولة الأشراف الصحراوية ونلوي على زاوية الساحل إلى أن تعود الإيالة الشيخية علوية عالية، بالصيت والذكر، أو تهوي إلى حضيض بني سعد بن بكر» انتهى .

وكان جواب أهل زاوية الدلاء عن هذه الرسالة ما حاصله باختصار: ولا زائد بعد حمد الله إلا أن مسطوركم الأحرش لما ورد ساحتنا سلب الأذهان والعقول فلا جارحة إلا ولها حصة من الطين، فكادت الحيالي

تسقط المشايم فضلاً عن الجنين، فياله من صوت زجر لا ينسى علينا طول السنين أسمعتنا غرائب لم تمر مرارتها على أهل الدهر الآتي والغابر، لو صدح بها على جبانة لنهض أهل المقابر، حتى سمتنا بالخسف في أسواق، المذلة والهوان، وما نحن الأعز وركن لكل من طرقته وصمة أو عمه وأنت تعمل بتدبير وإشارة الأعلاج المجبولين على طبائع الخداع والغش، وتبني على قواعد ما لكم بها من عرين ولا عش، و من الدليل الشاهد والبرهان، فتكهم بأخيك مع مشاورة النسوان، على غيب من الجند والديوان، فلا تدعهم يخدعونك وهم سلبوا روح جدك السمي من غمد الجسد، وحملوا هامته في مخلاة من مسد، وايم الله لئن داموا لك في الغرب بطانة لطلقوا عليك ثلاثاً أوطانه. وأما نحن فبيعة والدنا رحمه الله لم تزل لنا في الأعناق، ولا ينبغي أن تعاد فتكرر، كالظهير لمن تحرر، وأيضاً منعنا من تجديدها انسلال البربر عن ساحتنا، فتكون أقوى سبب لفضيحتنا وأجلها هذا الأجدل الذي لا تؤده سموم الليالي ولا حرارة قيظ المصيف، مولانا محمد بن مولانا الشريف، عقاب أشهب على قنة كل عقبة لم يقنعه عد المال دون حسم الرقبة، وربما غرتنا غفلة فيشن الغارة على شعوب شعاب ملوية، أو ينشر جيوشه على رباط تازا بالرايات والألوية، سيما وجناحاه ذوو النفوس النفيسة، بربر صنهاجة وعرب دخيسة، بزاة النزوات، بالحلة والمحال والغزوات، والعياشي كما تعلمون كانت همة هجرته أولاً لملة أهل الشرك، ثم مد خطا العزم إلى درجة الملك. وأما وصيفكم الأمين مبارك السوسى فحيث أناخ علينا ككل الإقامة لاختطاط ضريح الوالدين رحمهما الله قمنا بوظيف حقه الظاهر والباطن، حيث اختبر بعين الحقيقة أرجاء أغوار المواطن، ولا شك أن حال مطالعته هي التي أرخصت لنا في سوق خواطركم الأسعار، إلى أن نصبتم لنا بعد الرضا حبائل الأذعار الجالبة للعار، وجد قبائلنا متبددة على ضم حبوب الصيف، وأعيانهم مغتدين على الخيول بدون رمح ولا مدفع ولا سيف، فخالهم على غرة غنيمة باردة، وما علم أنهم أغوال الغيل صادرة وواردة، فإن كانت معاينته

هي التي أطمعتك أن يعودوا بعد العز نوائب فما درى أن منه كان الخاوي الخائب، من ركب الخيل لنفسه دون راتب المخزن، لا ترضى همته أن يهان فيحزن، وقاضيك السيد محمد المزوار حيث عاين وفود الأقاليم منتشرة كالجراد على الأزقة والأدراب دون من لازم خدمة الأبواب، تحقق عياناً أن انتظام شمل المالك والمملوك لا يكون إلا على عظماء الملوك، فقص عليكم وعلى من حضر ما اعتقد وسمع ونظر، وحتى الآن إن قصدتم الغرب أو حصن فاس لا تنالكم من جانبنا مساءة ولا بأس، فبعد أن يكون لكم في المدينة البيضاء الجديدة والقديمة قرار، يكون لنا بعد ذلك حكم الاختيار، بين أن نؤمن لك أو نترك لك الديار، أو نستصرخ بمن هو مثلك شريف حة نمى وسلطان، له شغف أكثر منك في ضبط الأوطان، فنقابل إذ ذاك القصورة بالساط، ونلقى بطانة من شاط لأسنان الأمشاط، أيهما للغرب غلب، نؤدي له على الرغم ما طلب، وإن قنعت بحوز الحمراء من مراكش، ورفضت عنك معاناة الهراش والتناوش، فدعنا ومراعاة من تجارته الرئاسة، وهمته اشتراء نفيس السياسة ضرغام غاب سجلماسة. وأما صاحب إيليغ السوس فما مراده ومراد ذويه إلا غنيمة سلامة الأعراض وتجارة سلب النفوس. وفيما تلوناه عليك من القصص كفاية فلئن غادرتنا مستترين في حرمة الاحترام والوقار فنعم، وإن زاحمتنا بمنكب الهوان يدافعك عنا من ادعى أنه زعم، وإن طرقنا مناخ عزمك على عبور وادي العبيد أو أم الربيع، فهناك يجمع الله بين من يشتري ويبيع، والسلام. وكتب عن إذن جمهور إخوته عبد الله المسناوي بن محمد بن أبي بكر الدلائي في يوم الأحد الثاني والعشرين من رجب انتهي.

ولما رأى السلطان محمد الشيخ بن زيدان تعاصى أهل زاوية الدلاء عليه واستحكام أمر الغرب لهم وتقويهم بالعند والعند صرف عنانه عن مقارعتهم ومال إلى مسالمتهم وقطع النظر عما في أيديهم والأمر كله لله.

# ذكر ما دار بين السلطان محمد الشيخ ابن زيدان وبين الأمير المولى محمد بن الشريف رحمهما الله تعالى

كانت المكاتبات والمراسلات تقع بين السلطان محمد الشيخ بن زيدان السعدي وبين الأمير المولى محمد بن الشريف السجلماسي، فمن ذلك رسالة بعث بها السلطان المذكور إلى الأمير المذكور فكان من فصولها أن قال له: ولا يعت بها السلطان المذكور إلى الأمير المذكور فكان من فصولها أن قال له: لبني سعد بن بكر بن هوازن، مع أنها في بني نزار بن معد وافية المكاييل ثقيلة الموازن، وأننا من تيدسي أحد القصور بوادي درعة، ومنها أنبت الله أصلنا فأزهر غصته وأثمر فرعه، فلنن كان غرضك حط منطقة قدرنا من اللبب فهلك عليك عار، وأن تحاول محونا من صحيفة النسب، فتلك دعوى لا تغلي أو ترخص أسواق الأسعار، وقد صرفنا إليك نسخة من المناهج الصفاء في أخبار الشرفاء ليطلع عليها أنظارك من الملوك فيزول ما بالخاطر من إشراك الشكوك».

قاجابه المولى محمد بن الشريف عن هذا الفصل بأن قال له: فوعتابكم أثنا عزوناكم لبني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور، وناشرون لذلك في الحلل والمدن والقصور، تالله ما فهنا بذلك عن معايرة لكم ولا جهل ولا بأن نضيفكم لمن لا عشيرة له ولا أهل، بل اعتمدنا في ذلك بحمد الله على ما نقله المقات المؤرخون لأخبار الناس، من علماء مراكش وتلمسان وفاس، ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر، فما وجدكم إلا من بني سعد بن بكر، ولا معول على كتاب المنصور من الفشاتلة، ولا ابن القاضي المكناسي، ولا أبن عسكر الشريف الشفشاوني، وسواهم، إذ الكل أهل بساطكم، ومحل مزاحكم وانبساطكم، ولقد بلغتنا نسخة: همناهل الصفاء فلم نجد فيها مورداً عند وصفا، وقد وللا بالباطن والظاهر، قول الثقة مولانا عبد الله بن

طاهر، ومع هذا فلم نعتمد دفعكم عن شرف النسب، ولا رفعكم على ما وسمكم الله به من زينة الحسب؛ انتهى الغرض من هذه الرسالة. وأشار بقوله قول الثقة مولانا عبد الله بن طاهر إلى ما اتفق له مع المنصور حين جالسه على المائدة وقال له المنصور: ﴿ أَينِ اجتمعنا؟ ۚ فقال له ابن طاهر: ﴿ على هذا الخوان، والحكاية قد مرت في صدر هذه الدولة السعدية.

ومما كتب به السلطان محمد الشيخ بن زيدان للأمير المذكور أيضاً وذلك حين غلب المولى محمد على فاس وملكها، فكتب إليه السلطان المذكور يحذره من عائلة أهل الغرب وغدرهم برسالة من إنشاء وزيره القائد أبي عبد الله محمد بن يحيى آجانا وفي آخرها قصيدة من إنشاء القائد المذكور وهي:

شمس السعادة والهلال الأكما. فزهت بمشرقه أصبهان وموصل طورأ يغير وفي الملاحم سيتل وبكل ظفر منه أبتر مقصل ت إلى تلمسان بطيش الشمأل والوحش فهي يغص منها المنهل خلت العنابر ديف فيها المندل فيما مضي وزها به المستقبل ولكم على فاس الجديد الكلكل كالبط يطفو عن مطاه القوقل ترد العداة وتعم عنك العذل حتى يهون على الجواسيس مدخل واقمع فضاضة من يجور ويختل بكتائب تسبى الإناث وتقتل يبقى عليك الستر دأبا يسبل يا شبل مولانا الشريف محمداً ملأت مهابتك الكبيرة مغرباً صقر الصياصي على الأعادي صائل أنيابه البيض الحداد صوارم فجناحك الجرد العتاق وإن نظر هابتك ثوار الأقالم عنوة قد طبت إن عرقت عروقك في الوغا يا مالكاً سعدت به أوطانه نادى بك النصر العزيز لمغرب فاحذر كما حذر الغراب ولاتكن واعدل تفوز ولا تواخي طامعأ لا تصد من جبل البرابر واصطبر لا تأمن الأعراب في أقوالها وعليك بالغارات في أوطانها واغضض ولا تردي تجار مدائن

أو حاكماً يصل الأمور ويفصل في مربط فمتى استغرك يركل فيقول أهل الغرب حتماً يرحل تزداد صيتاً في القلوب وتقبل وقروم كل قبيلة لاتجهل وإذا غرست عروق عدل تنقل فى آخر مما نحاه الأول يأباه نصر والمقادير تخذل والله يحكم ما يريد ويعدل فأجابه المولى محمد بن الشريف في سنة تسع وخمسين وألف بقصيدة فخر الخلائف والهمام الأكمل نظماً ونثراً كي تري ما يمثل إن أنت للنصح المصرح تقبل أضعان ملكك كل يوم ترحل ويدنسن من الصفا ما تغسل إلا تجلى له الهوان فيسفل يعوى عليه لكل عاد معقل حتى يصاد كما يصاد النعثل في أرض آساد الشرى لا يغفل يزداد وجهك بهجة ويهلل للخزي في دار الهوان يذلل يزهو البديع بها إذا ما ترفل وتدوم في ستر عليكم يسبل ومدربلا بالزعفران يفلفل أما تحوز مزية أو تقتل

لا تتخذ من حصن فاس صاحباً كالبغل عادته الفرار وإن غدا لا تنقلن إلى الصحاري ذخائراً واضرب لبيت الملك أوتاد الدها الف وفود الغرب واعرف قدرها وابسط يديك على العيال هنيئة هذي وصايا قد أضعنا حقوقها فمتى نشد إلى المعالى رحالنا فرضينا متبعين أحكام القضا ختم بها جوابه من إنشاء الفقيه أبي عبد اللَّه محمد بن سودة الفاسي ونصها: أمحمد الشيخ بن زيدان الرضا فلقد أجبتك عما قد كاتبتني إنى أبث لكم وصايا جمة فإلى متى طول الرقاد أما ترى والدهر ينتف في رياش جناحكم ما من مليك ذاق لذة راحة أحرى الذي كثرت شقا ثواره تحتال تخدعه بكل حبالة فاستيقظن من الخمار ومن رعى وانفض غبار الذل واخلع ثوبه ضيعت ملكك في الرخا وتركته وركنت للظل الوريف وغادة وإذا أردت دوام هيبة هممة دع عنك في الحمرا مروق سفرجل واركب مطايا الصافنات إلى الوغا

واقرع طبولأ للرعاة وفي الوغا

يجبى إلى الحرب العوان الجحفل

واثن العنان وفي يمينك منصل

من يعص أمرك وازجرنه فيفعل واصحب شجاعاً للذخائر يبذل فطباعها الغدر البليغ الأعجل لابد تغدر بالأخير وتخذل وتود من وافي جنابك بجفل

فتعود أيام السعود وتقبل من ملكه حتى غذاه الحنظل

عقبانها وكذاك صقر اجدل

تردى العدو وكل ليل منزل

وخض القفار وهز رمحأ وادرع خاطر بنفسك في الفيافي جائلاً واصطد نهارك بالسلاق وبعدها وقد الجيوش كما الوحوش ولا تدع

جنب آجانا الجبن في تدبيره لا تجمعن من العلوج بطانة أما الشبانة فاحذرن من غيها

ترجو عواقب دولة لنفوسها يعطف عليك الدهر بعد نفوره ما ذاق زيدان أبوك حلاوة فإذا امتثلت صواب صدق وصيتي

يصغى الزمان لكم ويصفو المنهل واعلم أن هذه الرسائل والأشعار التي أثبتناها هنا نازلة كما تري عن

درجة البلاغة، وعادمة لما تستحقه من فن الوزن ونقد الصناعة، ولكن لما كان الكتاب كتاب تاريخ وأخبار، لا كتاب أدب وأشعار، لم نبال بذلك، إذ

كان المقصود منها ما تضمنته من بيان الأحوال، والإفصاح عنها على أصح

منوال، فإن هذه الرسائل هي عماد التاريخ وملاكه، ونازلة منه بالمحل الذي للصواب.

نزلت من الدار أسلاكه، فلذا أكثرنا منها في هذا الكتاب. والله تعالى الملهم

#### وفاة السلطان محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله

كانت وفاة السلطان محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله سنة أربع وستين وألف، وفي انشر المثاني؛ أنه توفي قنيلاً سنة ثلاث وستين وألف ودفن بقبور الأشراف من قصبة مراكش في روضة أبيه وعشيرته ومما نقش على رخامة قيره قول القاتل:

وفي ذا الضريح كان منه نزول حمام فحزن العالمين طويل له غرة في الصالحات جميل بما هو في الفردوس منه كفيل

لبدر سموات المعالي أقول محمد الشيخ بن زيدان غاله إمام الأنام ذو المآثر فعله حباه أله العرش رحمى تخصه

وزراؤه: يحيى آجانا وولده محمد وغيرهما، وقضاته: أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمٰن السكتاني، وأبو عبد الله محمد المزوار رحم الله الجميع.

# الخبر عن دولة السلطان أبي العباس أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله

لما توفي السلطان محمد الشيخ في التاريخ المتقدم بويع ابنه أبو العباس أحمد، والعامة يقولون: مولاي العباس بدون لفظ الكنية، وقام مقام أيه في جميع ما كان بيده إلا أن حي الشبانات، وهم أخواله، قويت شوكتهم في أيامه وفلظ أمرهم عليه، ووثبوا على الملك وراموا الاستبداد به، فضايقوه وحاصروه بمراكش أشهراً.

ولما رأت أمه أن الأمر لا يزيد إلا شدة كلمته في أن يذهب إلى أخواله وياخذ بقلوبهم ويزيل ما في نفوسهم عليه، فذهب إليهم فلما تمكنوا منه قتلوه غيلة، وأقبلوا إلى مراكش مسرعين وبايعوا فيها لأميرهم عبد الكريم بن أبي بكر الشباني ثم الحريزي كما سيأتي.

وكان مقتل السلطان أبى العباس رحمه الله سنة تسع وستين وألف كذا في النزهة). والذي في انشر المثاني): أنه قتل سنة خمس وستين وألف والله أعلم بغيبه.

قال اليفرني رحمه الله: وقد أذكرتني هذه الفعلة قول المولى محمد بن الشريف في قصيدته السابقة:

أما الشبانة فاحذرن من غيها لابد تغدر بالأخير وتخذل

فإن الأمر وقع كما قال، مع أن المولى محمد بن الشريف كتب بالقصيدة المذكورة للسلطان محمد الشيخ في سنة تسع وخمسين وألف، وغدر الشبانات للسلطان أبي العباس كان سنة تسع وستين وألف، ولعل المولى محمد بن الشريف تلقى ذلك من بعض أهل الكشف أو نحوهم، فإن كلامه كثيراً ما يقع فيه مثل هذا، وبمهلك السلطان أبي العباس رحمه الله انقرضت دولة السعديين من آل زيدان، وانهار جرفها وانطوى بساطها، وسبحان من لا يبيد ملكه ولا يزول سلطانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

## الخبر عن دولة الشبانات بمراكش وأعمالها وما آل إليه أمرها من دثورها واضمحلالها

لما قتل السلطان أبو العباس أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان في التاريخ المتقدم ثار كبير حي الشبانات بمراكش من عرب معقل، وهو الرئيس عبد الكريم بن القائد أبي بكر الشباني ثم الحريزي، وحريز فخذ منها هي النبعة والصميم فيها، وعبد الكريم هذا يعرف عند العامة بكروم الحاج، فدخل مراكش، ودعا الناس إلى بيعته فبايعوه بها سنة تسع وستين وألف، وانتظمت له مملكة مراكش ونواحيها، وسار في الناس سيرة حميدة، وكان في أيامه الغلاء المؤرخ بعام سبعين وألف، وهو غلاء مفرط بلغ الناس فيه غاية الضرر حتى أكلوا الجيف، ولم يزل مستقيم الرأي بمراكش إلى أن توفي بها سنة تسع وسبعين وألف قبل أن يدخلها المولى الرشيد بن الشريف باربعين يوماً.

وقال منويل: لما بايع أهل مراكش عبد الكريم الشباني خالفت عليه آسفي وأعمالها فغزاهم ثم رجع مفلولاً إلى مراكش، وكانت المجاعة المشهورة عقب ذلك، ثم قتله بعض أجناده دخل عليه فطعنه برمح فأتلفه، ثم قبض على القاتل وقتل أيضاً في الحين، ولما توفي بايع الناس ولده أبا بكر ابن عبد الكريم فبقي إلى أن قدم المولى الرشيد وتقبض عليه وعلى عشيرته فقتلهم، ثم تتبع الشبانات فأفناهم قتاذً وأخرج عبد الكريم من قبره فأحرقه بالنار، وانقرضت دولة الشبانات والبقاء لله وحده.

## ولنذكر ما كان في هذه المدة من الأحداث فنقول:

في سنة ثلاث عشرة وألف في ثاني عشر محرم منها توفي الولي الكبير أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الحسن الخالدي السلاسي المعروف بابن حسون نسبة إلى جده الحسن المذكور، وهذا الشيخ هو دفين سلا الشهير بها أصله من سلاس مدشر على مرحلة من فاس، ثم انتقل إلى سلا، وسبب انتقاله إليها: أنه كان بين أهل سلاس حروب ومقاتلات فكان الشيخ أبو وقال: قمحد عبد الله إذا غلب أهل مدشره فرح وإذا انهزموا حزن ففكر في نفسه وقال: قمحية الغلبة تستدعي محبة الشر للمسلمين وعلي عهد الله لا جلست في موضع أفرق فيه بين المسلمين وأبغي الشر لهم، فارتحل إلى سلا، ولما استقر بها أثاه جماعة من عشيرته يراودونه على الرجوع إلى بلادهم وحثوا عليه في ذلك فأخذ قدحاً وملأه من ماء البحر ووضعه ثم قال لهم: قما بال هما البحر يضرب بعضه بعضاً وتتلاطم أمواجه وما لهذا الماء الذي منه في ماء البحر يشرب بعضه بعضاً وتتلاطم أمواجه وما لهذا الماء الذي منه في القحر عقر الغرة «الغربة تصفي

وتسكن فعلموا مراده وانصرفوا آيسين، قلت: وفي انتقاله من سلاس إلى سلا إشارة لطيفة وهي أن لفظ سلاس باعتبار تفكيكه سلو موصول بحرف السين وهو حرف ذو قرون ثلاثة متشعبة فيؤخذ منه بطريق الإشارة أنه سلو موصول بكدر، بخلاف لفظ سلا فإنه سلو محض، وقد قدمنا في أخبار ابن الخطيب رحمه الله أن مدينة سلا كانت مقصداً للعباده وأهل الخلوة والانفراد من لدن قديم، أخذ الشيخ ابن حسون عن أبي محمد الهبطي عن أبي محمد الغزواني عن التباع عن الجزولي رضي الله عنهم، وكان صاحب أحوال تهدي إليه الثياب الرفيعة فيأمر بها فتلقى في بيت مسدود فتبقى فيه حتى يأكلها السوس وتضيع، وكان كل يوم يصبح على بابه أرباب الآلات بالطبول والأبواق يضربون عليه النوبة وغير ذلك، وقد تلكم عليه الشيخ اليوسي في المحاضرات وحمله محملاً جميلاً، وكرامات ابن حسون كثيرة شهيرة نفعنا الله به و بأمثاله.

وفي السنة المذكورة في ربيع الأول منها توفي الشيخ العارف بالله تعالى العالم الرباني أبو المحاسن يوسف بن محمد الفاسي جد السادة الفاسيين، وأخباره ومناقبه شهيرة قد تكفل ببسطها كتاب امرآة المحاسن؛ لابنه العلامة أبي عبد اللَّه محمد العربي الفاسي الموضوع لهذا القصد بالخصوص.

وفي سنة أربع عشرة وألف كان الغلاء العظيم بفاس، قال صاحب «الممتع» في ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد بن حكيم الأندلسي: «أنه اعتراه ذات يوم حال فجاء إلى بعض أفران فاس وجعل يقول لصاحب الفرن: «أغلق فرنك، أغلق فرنك، ويصبح به فإذا بالغلاء العظيم حدث عقب ذلك، وهو غلاء سنة أربع عشرة وألف فتعطل ذلك الفرن وغيره من أفران المدينة، وكان يمر بالطرقات فيقول: «الناس يأكلون عن أولادهم، ويكرر ذلك على جهة الإنكار فجاء الغلاء المذكور فكان الناس يأكلون في الأسواق عن أولادهم ولم يكن يعهد الأكل بالأسواق قبل ذلك. وفي سنة خمس عشرة وألف في ثاني جمادى منها جاء بفاس سيل عظيم حتى غمر دور عمل الفخارين وذهب ببعض أنادر الزرع وحمل أمة من باب الفتوح فماتت.

وفي سنة اثنتين وعشرين وألف حدث الشر بفاس ووقع الغلاء حتى بيح القمح بأوقيتين وربع للمد، وكثرت الموتى حتى أن صاحب المارستان أحصى من الموتى من عيد الأضحى من سنة اثنتين وعشرين وألف إلى ربيع النبوي من السنة بعدها أربعة آلاف وستمائة، وخربت أطراف فاس وخلت المداشر، ولم يق بلعطة سوى الوحوش.

وفي سنة ثلاث وثلاثين وألف وذلك عند فجر يوم السبت الثاني والعشرين من رجب منها حدثت زازلة عظيمة بفاس، ذكر صاحب «الممتع» في ترجمة أبي عبد الله بن حكيم المذكور آنفاً: أنه كان قبل الزلزلة المذكورة يصبح: المردمات المردومات، فإذا بالزلزلة حدثت، قال: فما بقيت دار من دور فاس غالباً إلا دخلتها الذوس.

وفي خامس شعبان من السنة المذكورة نزل برد عظيم قدر بيض الدجاج وأكبر وأصغر ورثي حجر عظيم منها نزل على خيمة فخرقها وفر أهلها عنها ويقي لم يذب نحو ثلاثة أيام.

وفي سنة ست وثلاثين وألف توفي الإمام العارف بالله تعالى أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي المعروف بالعارف بالله وهو أخو أبي المحاسن المذكور آنفاً ومناقبه شهيرة أيضاً.

وفي السنة المذكورة كان الغلاء بفاس والمغرب.

وفي سنة أربعين وألف عشية يوم الخميس ثالث ذي الحجة منها توفي الشيخ الإمام العلامة الهمام أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسباً الأندلسي أصلاً القاسي منشأ وداراً الفقيه المشهور كان رحمه الله المباع الطويل في المشاركة في العلوم مع غاية التحرير والتحقيق وله التأليف الحسان التي أغنى فيها عن الخبر العيان، وكان ورعاً سنياً وكان لا

يتخذ القراء على جنائز أقاربه ويقول: يمنعني من ذلك أنهم يفسدون قراءة القرآن وقراءتهم تلك عذر في التخلف عن الجنائز».

وفي سنة اثنتين وخمسين وألف توفي الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد العربي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي كان رحمه الله متفنناً عالماً له عناية كبيرة بتحصيل المسائل وتقييدها، والاطلاع على غريبها وشريدها، وهو صاحب فمرآة المحاسن، وكان جوالاً في بوادي المغرب وحواضره حتى أدته خاتمة المطاف إلى مدينة تطاوين فألقى بها عصا التسيار إلى أن توفي في السنة المذكورة ثم نقل إلى فاس بعد ستين فوجد طرياً رحمه الله.

وفي سنة ستين وألف كان بالمغرب رخاه مفرط ويلغ صاع البر بمدينة سلا مثقالاً وكاد ينعدم بالكلية وهو غلاء لم يعهد مثله وانتشر الفساد في البلاد وحل بالمغرب وياء كبير حتى كان الناس يموتون في كل طريق رجالاً ونساء نسأل الله العافية.

وفي سنة سبعين وألف كان الغلاء المفرط بالمغرب لا سيما بمراكش وهذه السنة هي المعروفة عند العامة بسنة كروم الحاج لا زالوا يضربون المثل بغلائها إلى اليوم والله تعالى يحفظ المسلمين ويحلهم من كنفه في حصن حصين آمين.

> تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله :

الخبر عن دولة الأشراف السجلماسيين من آل علي الشريف وذكر نسبهم وأوليتهم.

## فهرس الموضوعات

| الحبر عن دوله السلطان أبي المعالي ريدان بن احمد رحمه الله تعالى         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| انحراف مراكش عن طاعة زيدان وبيعتهم لأبي فارس وما نشأ عَن ذلك من         |
| الفتنة                                                                  |
| نهوض السلطان زيدان لحرب أبي فارس وانهزامه بأم الربيع ثم فراره إلى       |
| تلمسان تلمسان                                                           |
| نهوض عبد الله بن الشيخ لحرب عمه أبي فارس واستيلاؤه على مراكش 7          |
| مجيء السلطان زيدان إلى المغرب واستيلاؤه عليها وطرده زيدان عنها 8        |
| عودة عبد الله بن الشيخ إلى مراكش واستبلاؤه عليها وطرده زيدان عنها 9     |
| ثورة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد الشيخ واتقراض أمره             |
| وعودة زيدان إلى مراكش                                                   |
| خروج جالية الأندلس من فرناطة وأعمالها إلى بلاد المغرب وغيرها 11         |
| أستيلاء السلطان زيدان على فاس وفرار الشيخ بن المنصور عنها إلى العرائش   |
| ثم إلى طاغية الإصبيول 12 ثم إلى طاغية الإصبيول                          |
| عودة عبد الله بن الشيخ إلى فاس واستيلاؤه عليها ومقتل مصطفى باشا         |
| رحمه الله                                                               |
| تلخيص خبر أبي فارس ومقتله وحمه الله تعالى                               |
| عودة السلطان زيدان إلى فاس واستيلاؤه عليها ثم إعراضه عنها سائر أيامه18  |
| استيلاء نصارى الإصبنيول على العرائش والسبب في ذلك                       |
| بقية أخبار الشيخ ومقتله رحمه الله وتجاوز عنه                            |
| رياسة ولى الله تعالى أبي عبد الله سيدي العباشي على الجهاد ومبدأ أمره في |

| ذلكذلك                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثورة الفقيه أي العباس أحمد بن عبد الله السجلماسي المعروف بأبي محلي . 26.<br>تهوض ابن أبي محلي إلى سجلماسة ودرعة واستيلاؤه عليها ثم على<br>مراكش بعدهما |
| نهوض ابن أبي محلي إلى سجلماسة ودرعة واستيلاؤه عليها ثم على                                                                                             |
| مراكش بعدهما                                                                                                                                           |
| استصراخ السلطان زيدان بأبي زكريا يحي بن عبد المنعم الحاحي ومقتل<br>أبي محلي رحمه الله                                                                  |
| أبي محلي رحمه الله                                                                                                                                     |
| بي معنى رحمه الله                                                                                                                                      |
| السلطان زيدان رحمهما الله                                                                                                                              |
| استيلاء نصاري الإصبنيول على المعمورة ونهوض أبي عبد الله العياشي                                                                                        |
| لجهادهم                                                                                                                                                |
| انعطاف إلى خبر عبد الله بن الشيخ بفاس والثوار القائمين بها وما تخلل ذلك .52                                                                            |
| ثورة محمد بن الشيخ المعروف بزغودة على أخيه عبد الله بن الشيخ وما وقع                                                                                   |
| في ذلك57                                                                                                                                               |
| وفاة عبد الله بن الشيخ                                                                                                                                 |
| قبة الخصة بجامع القرويين                                                                                                                               |
| ثورة أبي زكرياً بن عبد المنعم بالسوس ومغالبته لأبي حسون السملالي                                                                                       |
| المعروف بأبي دميعة على تارودانت                                                                                                                        |
| بقية أخبار السلطان زيدان وذكر وفاته رحمه الله                                                                                                          |
| الخبر عن دولة السلطان أبي مروان عبد الملك بن زيدان رحمه الله 72                                                                                        |
| ظهور أبي عبد الله العياشي بسلا ومبايعة أكابر عصره له على الجهاد والقيام                                                                                |
| على الحقعلى الحق                                                                                                                                       |
| بقية أخبار السلطان عبد الملك بن زيدان ووفاته                                                                                                           |
| الخبر عن دولة السلطان أبي يزيد الوليد بن زيدان رحمه الله                                                                                               |
| ظهور أبي حسون السملالي المعروف بأبي دميعة بالسوس ثم استيلاؤه على                                                                                       |
| درعة وسجلماسة وأعمالهما                                                                                                                                |
| بقية أخبار السلطان الوليد بن زيدان ووفاته رحمه الله                                                                                                    |
| الخبر عن دولة السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله 83                                                                                    |
| بقية أخبار أبي عبد الله العياشي بسلا والثغور وما يتبع ذلك                                                                                              |

| 85              | رفادة أعلام فاس وأشرافها على أبي عبد الله العياشي بسلا    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 86              | يقاع أبي عبد الله العياشي بنصاري الجديدة                  |
| 90              | مقتل أبي عبد الله العياشي رحمه الله والسبب فيه            |
| 96              | ظهور أهل زاوية الدلاء وأوليتهم بجبال تادلا وما يتبع ذلك . |
| ىل زاوية الدلاء | ذكر ما وقع بين السلطان محمد الشيخ بن زيدان وبين أه        |
|                 | من المراسلات والمعاتبات                                   |
| مولي محمد بن    | ذكر ما دار بين السلطان محمد الشيخ بن زيدان وبين الأمير ا  |
| 103             | الشريف رحمهما الله تعالى                                  |
| 107             | وفاة السلطان محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله                |
| شيخ ابن زيدان   | لخبر عن دولة السلطان أبي العباس أحمد بن محمد ال           |
| 107             | رحمه الله                                                 |
| برها من دثورها  | لخبر عن دولة الشبانات بمراكش وأعمالها وما آل إليه أ       |
| 108             | واضمحلالها                                                |
| 109             | وفاة الشيخ عبد الله بن حسون دفين سلا رحمه الله            |
| 110             | وفاة الشيخ أبي المحاسن الفاسي رحمه الله                   |
| 111             | وفاة الشيخ أبي زيد الفاسي المعروف بالعارف رحمه الله       |
| 111             | وفاة الشيخ عبدالواحد بن عاشر رحمه الله                    |
| 112             | وفاة الشيخ أبي عبد الله محمد العربي الفاسي رحمه الله      |

## فهرس الأعلام والقبائل

أبو الحسن على بن يوسف الأندلسي البيطار - 16. أبو حسون السملالي 10 ـ 49 ـ 78 ـ 79. أبو الربيع سليمان بن محمد الشريف الزرهوني 53 ـ 54 ـ 55 ـ 58. أبو زكريا يحي بن عبد المنعم الحاحي \_ 71 \_ 66 \_ 61 \_ 60 \_ 39 \_ 32 \_ 29 .79 \_ 78 أبو زيد السكتاني 34. أبو زيد عبد الرحمٰن الغنامي ـ رحو ـ 86 .87 \_ أبو زيد عبد الرحمٰن الفاسي 14 ـ 58 ـ 111ء

أبو سالم العياشي 92. أبو سلهام 95. أبو العباس أحمد بن إدريس العمراني .21

أبو العباس أحمد بن محمد الغرديس التغلبي 23. أبو العباس أحمد بن منصور العلج 4.

أبو العباس أحمد بن زيدان 107 ـ 108.

آدم 44. آمغار 58. آل زيدان 108. إبراهيم بن يغزي 43.

حرف (أ)

إبراهيم كانوت 69 ـ 70. أبو إسحاق إبراهيم الصقلى 20. أبو إسحاق إبراهيم الكلالي 74.

أبو بكر3. أبو بكر بن عبد الكريم 109.

أبو بكر بن محمد ـ حمى 96. أبو الحسن علي بن حرزهم 56. أبو الحسن علي بن الطيب 82.

أبو الحسن على بن عبد الله السلجماسي .26 أبو الحسن على بن عمران السلاسي 3 ..

.14 أبو الحسن علي بن محمد الإدريسي ابن ریسون ۔ 57.

أبو الحسن على بن محمد السملالي .60

أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار 3 -.14 \_ 7 \_ 6 \_ 4 أبو عبد الله محمد بن مبارك الزعري

أبو عبد الله محمد بن ناصر الدرعي 94.

أبو عبد الله محمد بن يحى أجانا 105 ـ .107

أبو عبد الله محمد الحاج الدلائي 97 -.99

أبو عبد الله محمد الجنان 22. أبو عبد الله محمد الشرقي 96. أب عبد الله محمد الشيخ بن زيدان 83.

أبو عبد الله محمد العربي الفاسي 74 .112 \_ 110 \_ 93 \_ 76\_

أبو عبد الله محمد اللمطي - المربوع -.58 \_ 56 \_ 54 \_ 53

أبو عبد الله محمد المزوار المراكشي 98 .107 - 100 -

أبو عبد الله محمد المكلاني 15. أبه عثمان سعيد الجزائري . قدورة 30.

أبو على الحسن الزياتي 22. أبو عمرو القسطلي 33 ـ 41 ـ 96 ـ 99،

أبو فارس بن منصور 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 13 .17 \_ 16 \_

أبو القاسم بن إبرهيم 99.

أبو القاسم بن أبي النعيم 3 ـ 4 ـ 6 ـ 20 .58 -

أبو الليف 23.

أبو المحاسن يوسف بن محمد الفاسي .111 \_ 110 \_ 14

أبو العباس أحمد بن يوسف القاسي 22

أبو العباس أحمد التواتي 28. أبو العياس أحمد الحسني - أدفال - 35.

أبه العباس أحمد الدغوغي 93.

أبو العباس أحمد السملالي 78. أبو العباس أحمد المقرى 22.

أبو العباس أحمد المريدي 34.

أبو العباس أحمد النقسيس 22 - 58. أبو العباس الأعرج 10.

أبو العباس بن أبي محلى 30.

أبو العباس الخضر غيلان الجرفطي 94.

أبو العباس السبتي 5 ـ 33.

أبو العباس السوداني 28.

أبو العباس الصومعي 71.

أبو العباس المنجور 28 ـ 35. أبو عبد الله بن حكيم 111.

أبو عبد الله بن سودة الفاسي 105.

أبو عبد الله الرجراجي 72.

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي .100 \_ 98 \_ 96 \_ 94 \_ 93 \_ 90 \_ 83

أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي

العياش 24 ـ 25 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 73 \_ 89 \_ 88 \_ 87 \_ 86 \_ 85 \_ 76 \_ 75 \_ 74

.99 . 97 . 95 . 94 . 93 . 92 . 90

أبو عبد الله محمد بن أحمد المنساوي

أبو عبد الله محمد المكلاتي 89. أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة

الفاسي 85 ـ 93 ـ 96.

اين حسون 110. ابن حسن 41. ابن الخطيب 110. ابن خلدون 96. ابن شقراء 41. ابن الرومي 44. ابن الزين 89. ابن عبد الواسع 49.. ابن عبود 76 ـ 77. ابن عربي الحاتمي 44. ابن عسكر 103. ابن عطية 71. ابن القاضي المكناسي 103. ابن المجراد 22. ابن المعتز 44. ابن اليسم 26. ابن يعقوب أوزال 42. ابن يعلى 58. الآبي 42. الأتراك 45. أحمد الأشهب 58 - 60. أحمد بن زيدان 72 ـ 73 ـ 75. أحمد بن عميرة 56 ـ 89. أحمد بن موسى الجزولي 41 ـ 80. أحمد الشريف 47. أحمد المنصور السعدي 3 ـ 4 ـ 5 ـ 7 ـ .104 \_ 103 \_ 71 \_ 70 \_ 27 \_ 11 الأدارسة 26. إدريس 19. إدريس بن أحمد الجوطي العمراني 34.

أبو محلى أحمد بن عبد الله 23 ـ 26 ـ \_ 40 \_ 35 \_ 34 \_ 33 \_ 32 \_ 31 \_ 28 .65 \_ 64 \_ 62 \_ 49 \_ 47 \_ 42 \_ 41 أبو محمد عبد القادر بن أحمد بن قاسم الفشتالي 17. أبو محمد عبد الله بن أحمد الخالدي ـ اين حسون 109. أبو محمد عبد الله العياشي 86 \_ 95. أبو محمد عبد الله الهبطى 38 ـ 110. أبو محمد عيد الواحد بن عاشر 74 - 76 .111 \_ 96 \_ 93 \_ أبو محمد العربي القاسي 23. أبو محمد الغزاوي 110. أبو مروان عبد الملك بن زيدان 50 ـ 59 .82 \_ 77 \_ 72 \_ أبو المعالى زيدان بن أحمد المنصور السعدي 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ \_ 18 \_ 17 \_ 16 \_ 14 \_ 13 \_ 12 \_ 10 \_ 32 \_ 31 \_ 30 \_ 25 \_ 24 \_ 20 \_ 19 \_ 71 \_ 70 \_ 52 \_ 51 \_ 39 \_ 36 \_ 34 .79 \_ 78 \_ 87 \_ 73 أبو مهدى عيسى بن عبد الرحمين. السكتاني 61 ـ 78 ـ 79 ـ 88 ـ 107. أبو الوفاء إسماعيل الدكالي 93. أبو يزيد الوليد بن زيدان 72 ـ 77 ـ 78 ـ . .100 \_ 98 \_ 84 \_ 83 \_ 82 \_ 79 أبو يعزي 27 ـ 71. ابن أبي الجواد 64. ابن أبي محلي 29

ابن الأشعث 39 ـ 57.

.85

أهل الفحص 25.

أهل مراكش 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 9 ـ 10 ـ 49

.109 \_ 65 \_

أهل المغرب 6 ـ 11 ـ 41 ـ 76 ـ 97 ـ 97.

أولاد ابن عزيز 24 ـ 92.

أولاد ابن اليسم 26.

أولاد أبي عزيز 87.

أولاد أبي الليف 54.

أولاد ذؤيب 87. أو لاد سجير 74.

أولاد زيدان 78.

أولاد القاضى 26.

حرف (ب)

بابا أبي فارس 49.

الباشا جؤذر 4 ـ 5 ـ 72. الباشا محمود 73.

برابر مجاط 96.

برابرة ملوية 98. - 97 - 92 - 78 - 76 - 73 - 49 - 34

.99

البرتغال 23 ـ 50 ـ 88.

بنو جرار 32.

بنو حسن 56. بنو سعد بن بكر 100 ـ 103.

بنو العباس 26.

بنو كنسوس 32.

نو مالك 76.

بتو موسى 100.

إسماعيل بن الشريف 69 ـ 82.

الإصبنيول 18 ـ 20 ـ 50 ـ 70 ـ 70.

الإقليشي 23. الإنجليز 49.

أندلس سلا 73.

أهل آزمور 43 ـ 46 ـ 86. أمار الأندلس 11 ـ 51 ـ 58 ـ 59 ـ 60 ـ

.92 \_ 90 \_ 76 \_ 75

أمل بدر 66 ـ 94، أهل بلاد الهبط 57.

أهل تارودانت 66.

أهل تلمسان 30 ـ 52. أهل الجزائر 75.

أهل الحرة 39.

أهل الحلق 75.

أمل درعة 66. أمل الدلاء 90 ـ 97 ـ 98.

أهل زاوية الدلاء 84 ـ 96 ـ 100 ـ 102.

أهل سلا 50 ـ 51 ـ 52 ـ 74.

أهل سلاس 109.

أهل الطالعة 57.

أهل العدوة 18 ـ 58.

أهل عدوة الأندلس 58. أهل عدوة اللمطسن 59.

أهل العدوتين 58.

أهل الغرب 105.

أهل غرناطة 11.

أمار قاس 4 ـ 6 ـ 8 ـ 12 ـ 18 ـ 19 ـ 20

\_ 75 \_ 59 \_ 57 \_ 56 \_ 55 \_ 54 \_ 53 \_

حرف (ت)

جۇذر 78.

جلال الدين السيوطى 60.

الجوهر 5.

حرف (ح)

الحاج على سوسان 58.

الحسن البصري 39.

حمو بن عمر 17 ـ 56.

حرف (خ)

الخضر 44.

التاغي 76 ـ 92. التباع 110.

الترك 46 ـ 47 ـ 70.

حرف (ج)

الجزولي 110.

جلول بن الحاج 59.

الحاج أحمد بن عاشر 95.

الحاج المير 30.

الحجاج 39 ـ 62.

الحسن بن على 66.

أبو دبيرة حمو 21.

الحناشة 43.

الحنفية 42. الحياينة 74 \_ 85.

الخروبي 33.

الخلط 76.

خوان 88.

الخيزران 5 ـ 6 ـ 22.

حرف (د)

الدبيرون 22. الدخيسي 76.

دكالة 51. الدولة السعدية 104 ـ 108.

دولة الشبانات 109.

الدولة الشريفة 45.

حرف (ر)

الرشيد بن الشريف السجلماسي 59.

رضوان الجنوى 58.

روضة أبي الشتاء 92.

حرف (ز)

الزرهوني 41. الزعروري 51. الزمخشري 71.

زيدان بن أبي محلي 31. حرف (س)

> سالم السنهوري 28. سانطو 92.

سحنون 43 ـ 54.

سعد بن أبي وقاص 87. سعيد بن جبير 39.

سعيد الدكالي 69. سكتانة 66.

> سفيان 38 ـ 50. السنوسى 51.

حرف (ش)

الشاذلي 58.

الشافعية 42. الشاوية 69. الشبانة 32. الشبانات 6 ـ 107 ـ 108 ـ 109 ـ 109. شراقة 18 ـ 52 ـ 55 ـ 85 . الشيخ بن زيدان 82 ـ 83.

الشيخ كدار 19.

حرف (ص)

الصديق 39. حرف (ع)

العباس بن عبد المطلب 26. عبد الخالق 99. عبد الرحمٰن الخنادقي 56. عبد السلام بن مشيش 57.

عبد الصادق 37 ـ 48. عبد الصادق بن ملوك 41.

عبد الضمد 18. عبد العزيز بن سعيد الوزكيتي 17 ـ 72.

عبد العزيز بن محمد التغلبي 70 ـ 72. عبد العزيز القسنطيني 41.

عبد القادر 49. عبد الكريم بن أبي بكر الشباني ـ كروم

الحاج 108 ـ 109.

عبد الكريم بن الشيخ 41. عبد الكريم بن مؤمن العلج 41. عبد الله أعراس 8.

عبد الله بن الشيخ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 12 ـ 13

\_ 56 \_ 54 \_ 53 \_ 52 \_ 19 \_ 18 \_ 16 \_

.59 \_ 58

عد الله بن طامر 103 ـ 104. عبد الله بن المنصور - الزبدة - 30. عبد الله السعدي 41 - 44 - 48 - 70. عبد الله بن محمد المسناوى 102. عبد الملك بن مروان 39. عبد الملك الغازي السعدي 40 ـ 70. عد مناف 68.

عيد المؤمن بن ساسى 48. عبد المؤمن بن على 45. عبو وباها 73.

العبيديون 26. عثمان 39. عثمان دای 12. العثماني 70. العجم 46.

.76

عجيب 52 ـ 73. العبر ب 18 - 44 - 44 - 45 - 75 - 73

> عرب إفريقية 43. عرب الحياينة 20 - 74. عرب السوس 27.

عرب الغرب 74. عرب معقل 108.

العلاء بن الحضرمي 87. العلوج 77 ـ 83.

العلويون 26. على 39.

على بن سعيد 60.

على بن عبد الرحمٰن 58.

عمر 66.

عيسى بن عبد الرحمٰن 81. حرف (ف)

الفثاتلة 103.

الفضيل بن عياض 38 ـ 50. الفرنج 50.

فليس الثالث 50.

حرف (ق)

القبائل السوسية 78. القبطان مراد 46.

القرافي 99.

حرف (ك)

الكرنى 21.

الكدادرة 92. الكليم 44.

حرف (ل)

\_ 41 \_ 22 \_ 20 \_ 19 \_ 18 \_ 17 \_ 12

اللمطبون 55 \_ 56 \_ 55 \_ 59 \_ 60 . لويز البرتغالي 31 ـ 69.

لويز مارية 88.

حرف (م) مالك 38 ـ 50.

المأمون بن المنصور - الشيخ - 5 - 6 -

.66 \_ 54 \_ 48

مامي العلج 58.

الماوردي 46. مبارك السوسى 100 \_ 101.

محمد باشا العلج 78. محمد بن أبي بكر الدلائي 28.

محمد بن أبي عمرو 48. محمد بن إبراهيم الشيظمى 41.

محمد بن الحسن بن أبي القاسم 38. محمد بن سليمان اللمطي - الأقرع -

محمد بن الشريف السجلماني 88 ـ 101 .108 \_ 105 \_ 103 \_

محمد بن الشيخ - زغودة - 57 ـ 72. محمد بن عبد المؤمن بن محمد الشيخ .10

> محمد السنوسي 25. محمد الشرقي 41.

محمد الشيخ بن زيدان السعدي 72 ـ 97

.108 \_ 107 \_ 104 \_ 103 \_ 102 \_ 98 \_ محمد الشريف 79.

> محمد الفزاري 92. المرابط الأندلسي 41.

مسعود بن عبد الله 58. مسعود الشراط 59.

مسفيوة 17. مصطفى باشا 9 ـ 11 ـ 13 ـ 16 ـ 17 ـ

> مصطفى صولجي 47. معاوية 40 ـ 68.

.18

المقدم أبو الليف 22. المقدم النقسيس 23. الملالقة 34.

المتصر 99.

منصور العكارى 49.

منويل 23 ـ 77 ـ 82 ـ 84 ـ 109.

ولد آصناك 41.

.36 \_ 35 \_ 34 \_

يزيد بن معاوية 39 ـ 40

يزرور 58.

حرف (ی)

يحيى بن عبد الله بن سعيد الحاحي 33

اليفرني 33 ـ 34 ـ 59 ـ 60 ـ 70 ـ 71 ـ

.108 \_ 98 \_ 96 \_ 95 \_ 76

يحيى آجانا الوزكيتي 72 - 78 - 107.

المواق 42.

ھرف (ڻ) الناصر بن الزبير 74.

النجليز 94.

هشتوكة 32.

النصاري 11 ـ 21 ـ 27 ـ 45 ـ 50 ـ 51 ـ 51 .92 \_ 90 \_ 87 \_ 76 \_ 75 \_ 74 \_ 69

حرف (و) الوطاسيون 50.

نصاري الجديدة 24 ـ 25 ـ 70. حرف (هـ) الهبطى 41.

اليوسى 28 ـ 31 ـ 97 ـ 110. يونس الآيسي 30. يونس اليوسى 42 ـ 43. البهود 81.

## فهرس الأماكن

البرج الجديد 56. بر العدوة 31. 86 - 69 - 51 - 50 - 37 - 25 - 24 بلاد تلمسان 11. بلاد الخلط 92. بلاد دكالة 69 ـ 70 ـ 92 ـ 93. بلاد الريف 20. بلاد الغرب 12 \_ 72 \_ 94 \_ 95 \_ 98. بلاد فارس 87. بلاد الفحص 22. بلاد المغرب 11 ـ 84. بلاد الهبط 52. بوركراك 13. السضاء 102. حرف (ت) تار و دانت 61 \_ 64 \_ 68. نازا 73 - 84 - 73 ازا تادلا 4 ـ 71. تافلفلت 9. تامسنا 19 ـ 73 ـ 84 ـ 86. تطاوين 12 ـ 19 ـ 22 ـ 23. .103

.87 -آسفى 37 ـ 82. أرض المغرب 51. أدخسان 18 \_ 19. الإسكندرية 92. أذ بقية 12 - 41. أكلميم 7. أم الربيع 19 ـ 102. أم كرس 69.

حرف (۱)

حرف (ب)

باب الجيسة 53. باب الخميس 84. باب السيم 56. باب السلسلة 18. باب الفتوح 16 ـ 54. باب المسافرين 53. باب المعلقة 75.

الأندلس 11 \_ 51 \_ 61 .

إيليغ 79 ـ 81 ـ 102.

تونس 11 ـ 12 ـ 41 . تبط 82.

حرف (ث) ثغر آسفی 31.

حرف (ج)

جامع القرويين 14 ـ 54 ـ 55 ـ 60 ـ 78. جبال الزبيب 56.

جبال الزبيب 36. الجبل الأخضر 69.

جبل الحديد 84. جبل جليز 10.

جبل درن 32 ـ 35.

الجزائر 8 ـ 12 ـ 90. جزيرة الأندلس 12.

جزيرة العرب 70.

جزيرة قادس 55. الجديد 31 ـ 69 ـ 87 ـ 88.

جنان بكار 8. حرف (ح)

حجر باديس 20. الحرم الشريف 39. حلق المعمورة 74 ـ 76.

الحمراء 102. حواتة 5. الحياينة 86.

حرف (خ)

الخندق 75. خو لان 54.

حرف (د) دار ابن مشعل 16.

دار القيطون 54. دجلة 87. درعة 8 ـ 35 ـ 51.

حرف (ر)

رأس الماء 19. رأس العين 49. الراشدية 30.

الرباط 84. روضة أبي الشتاء 92.

حرف (ز)

زاوية الدلاء 90. زاوية القاضي 26. الزربطانة 58. زرهون 56. زداغة 35.

حرف (س)

ساحل البحر المحيط 82. ساحل الرمل 75. سجلماسة 8 ـ 26 ـ 27 ـ 30 ـ 47 ـ 100 ـ

سجلماسة 8 ـ 26 ـ 27 ـ 30 ـ 47 ـ 100 ـ 102 ـ . ســــلا 9 ـ 12 ـ 24 ـ 25 ـ 50 ـ 51 ـ 55 ـ 55 ـ

- 92 - 88 - 86 - 85 - 84 - 76 - 75 .112 - 110 - 109 - 95

سلاس 109 ـ 110.

السودان 5 ـ 11. السوس 8 ـ 13 ـ 17 ـ 35 ـ 47 ـ 48 ـ 60 ـ 79 ـ 110.

> سوق العطارين 100. سويقة ابن صافي 89.

حرف (ش)

الشام 12. الشاظمة 84.

حرف (ص) صنهاجة 96.

حرف (ط)

طنجة 23 ـ 75 ـ 89. حرف (ع)

العرائش 13 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 30 ـ .89 \_ 87 \_ 54 \_ 50

> العراق 39. عين السبع 75.

عين القصب 92. حرف (غ)

الغرب 3 ـ 8 ـ 19 ـ 27 ـ 43 ـ 48 ـ 94 ـ .102 \_ 101 \_ 99

غاطة 11.

حرف (ف)

فــاس 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ

\_ 19 \_ 18 \_ 17 \_ 16 \_ 14 \_ 13 \_ 12

\_ 34 \_ 27 \_ 26 \_ 23 \_ 22 \_ 21 \_ 20 \_ 72 \_ 70 \_ 59 \_ 58 \_ 57 \_ 55 \_ 35

\_ 109 \_ 103 \_ 97 \_ 89 \_ 85 \_ 84 \_ 78

.111 \_ 110

فاس الجديد 14 ـ 54 ـ 56 ـ 58 ـ 73 ـ 75 الفجص 22 ـ 25.

فم تانوت 32.

حرف (ق)

قبور الأشراف 107. قصبة مراكش 107. القسطنطينية 12 - 70.

قشتالة 11.

القصر الكبير 13 \_ 20. القرويين 56.

قلعة سلا 12. قنطرة المهدومة 18.

حرف (ك)

كاغو 5. كريكرة 27.

حرف (ل)

لمطة 55.

حرف (م)

المدائن 87. الدرسة العنانية 58. المدينة المشرقة 92.

مراكش 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 9 ـ 10 ـ 12 ـ 13 \_ 30 \_ 25 \_ 19 \_ 18 \_ 17 \_ 16 \_ 14 \_

\_ 60 \_ 48 \_ 47 \_ 37 \_ 34 \_ 32 \_ 31 \_ 78 \_ 77 \_ 72 \_ 70 \_ 69 \_ 65 \_ 61

\_ 103 \_ 102 \_ 96 \_ 88 \_ 87 \_ 84 \_ 83

مرسى الحلق 50. مسجد الجرف 55.

مرس الرماء 7 ـ 13.

.112 \_ 109 \_ 108 \_ 107

المسرة 82. مسفيوة 7 ـ 13.

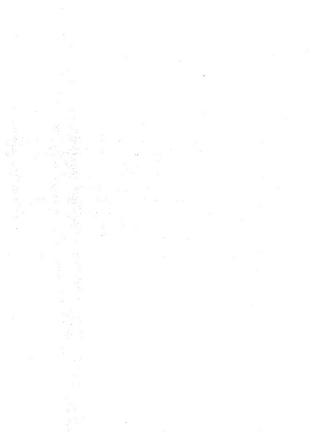

